# خطابات حس البنا النباب إلى أبيه

مع ترجمة مسهبة وموثقة لحياة وعمل الوالد الشيخ احمد البنا

جمعها وعقب عليها وكتب الترجمة جمكال



۱۹۵ شارع الجيش ـ بالقاهرة ۱۱۲۷۱ ت: ۹۳۲٤۹٤

الاحكام والآراء والتقريرات في ترجمة الشيخ الواله أو التعليق على خطابات الامام الشهيد – رحمهما الله مما جاء في هذا الكت'ب – هي آراء شخصية اجتهادية يتحمل المؤلف مسئوليتها • فقهد ربطت معزة خاصة ما بينه وبين الواله والشقيق، ربما لانه « آخر العنقود » للواله والأخ الاصغر للشقيق ، ولكن هذه الميزة نفسها جعلته لا يعايش الاحداث السابقة عليه ، كما يمكن القول أن أي واحد من الاخوان كما يمكن القول أن أي واحد من الاخوان المسلمين المقربين قد يعرف عن الامهام الشهيد أكثر مما يعرف الشهاؤة ، وهو ما يصدق على المؤلف بالذات أكثر من غيرة ما يصدق على المؤلف بالذات أكثر من غيرة

وقد تصدى المؤلف لمهمة اصدار هـــذا الكتــاب لانه كان هو الــذى اؤتمن على أوراق الشيخ ومكتبته ، ولان صناعته هى الكتابة ، وقد آنس من نفسه القدرة عـلى الترجمة وعلى استخلاص الاحكام ، وقبل هــذه كلها ، د لاداء واجب نحـو الوالد والشقيق لم يكن ليستطيع منه تحلل ،

مقسارة

# بسم شه الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

ثمة اسباب عديدة دعتني لاصدار هذا الكتاب ٠٠

- منها أن هذه الخطابات تكشف عن جانب مجهول في حياة الامام الشهيد حسن البنا رحمه الله ، لم يطرق من قبل عندما كان في مستهل الشباب ، والنفس تموج بالعواطف ، وتجيش بالتطلعات نحو المستقبل .
- وتكشف هذه الخطابات أن الامام الشهيد رحمه الله رضى عما ارتضاه الله له ، وعاش فى سلام بين عمل يحبه ، وحب يعمل له ، هذا اللحب الذى جعله يتألق ككل موفق فى حبه هو « الدعوة » التى غرست بذرتها فى طفولته ، وظلت تنمو بين جنبيه ، وتتكامل ـ كما يتكامل فى بطن أمه جنين جاء من حب جارف ، ومن هنا اتسمت الخطابات بثقة ، وأمل ، واستبشار وحمه لله على توفيقه ،

ومن هذه الاسباب ان هذه الخطابات التى لم يتصور مرسلها بالطبع انها ستنشر يوما ما تكشف عن طبيعة سوية ، صريحة تخلو من اى اثارة لتحايل او تكلف، كما انها تكشف عن بر عميق بالوالدين، ما اجدر الشباب اليوم ان يتعلمه ، فالامام البنا رحمه الله كان يقتسم مرتبه ما بينه وبين والده ، وكان يرى ان هذا هو الواجب الطبيعى ، وكان يضيق لان الضرورات لم تسمح له بالمزبد ، وابرز من هذا البر ، الادب الرفيع في الخطاب ، فهو يخاطب الوالد ـ دائما وابدا ـ «سيدى الوالد » او «سيدى الوالد الجليل » والوالدة «سيدتى الوالدة » وكان هذا دابه في مستهل عبابه ايام الاسماعيلية حتى ايامه الاخيرة ، كما يتضح ذالك من آخر خطاباته التى اوردناها ، ولم يتعلم الامام البنا رحمه الله « الايتيكيت » في مدرسة فرنسية أو يطلع عليه في الاداب العالمية والاوربية ، ولكنه تأدب بأدب من ادبه الله تعالى فأحسن تأديبه : الرسول ( على ) فعرف حق الاب ، وحق الام وادب الخطاب ، وان كل ما يمكن أن يقدمه من تضحية ، وما يلتزمه من ادب قليل في حق الوالدين .

● واذا كان ثمة اضافة، فهى ان هذا الأدب نحو الوالدين كان جزءا من الأدب العام الذى اتصف به الامام الشهيد ، فقد كانرحمه الله مهذبا غاية التهذيب ، يرحب بكل من يأتيه ، ويصغى اليه ويحتفل به، ويقوم له ، ويخاطبه بأحب الالقاب ، ويسأل عن حاله وابنائه واسرته ، ويرد على كل خطاب يصله ، وكان يحتفى بأقل الاخوان شانا من فلاحين أو عمال أو طلبة في مقتبل العمر ، ومن قد تزدريهم الأعين لفجاجة منظرهم أو رثاثة ثيابهم ، بل كان يلمس فيهم اكثر من غيرهم دفء العاطفة وصدق العلاقة وخلوص النية ، وكان يستشعر غيرهم ، كما يتعلمه من تأديب القرآن الكريم للدعاة نحو الجماهير والعامة والمستضعفين .

• وتكشف هذه الخطابات عن جانب تربوى في الامام البنا رحمه الله ، وكيف عنى بتعليم وتربية اشقائه الذين استقدمهم الى الاسماعيلية ليطلبوا العلم في المدرسة التي كان هو مدرسا بها وبوجه خاص الشقيق عبد الباسط رحمه الله ، وكاتب هذه السطور ، وكيف كان يشرف على تحفيظهما قصار السور والاحاديث .

• ومقارنة الخطابات التي ارسلها الامام الشهيد في الايام الاولى للاسماعيلية ، بل وقبلها ( ٢٦ - ٢٧ ) بآخر خطاباته المرسلة لوالده ( سنة ١٩٤٧ ) ودراسة خطه ، توضح وحدة الخط والاسلوب والصياغة • ويكاد المتامل فيها أن يقطع بأن كاتبها لم يتوقف ، ولم يتردد ولم يضطر الى شطب أو تعديل • ويلحظ أن السطور تتــوالى مموجة على الصفحة والحروف مجدولة في الكلمات كضفيرة ذهبيـة مسترسلة او كموجات متلاحقة على سطح نهر هادىء ، مما يعطى القارىء احساسا بان السطور تنبض بالحياة ، وأنها بلورة لشخصية صاحبها ، او بصمته الخطية ، وانتظام سطورها ينم عن شخصية منتظمة سوية ، مستقرة تتجاوب الارادة فيها مع الذهن وهذه اللفتة تكشف عن ظاهرة هامة في حياة وعمل الامام الشهيد رحمه الله هي " « الاستمرارية » فالامام البنا هدى من شبابه الى رسالته ، بل هــو اعد لها من طفولته ، بحيث انه عندما بدا العمل بالفعل سنة ١٩٢٨ ، كان يواصل بداية اعد لها سلفا ، وتابعها دون ان يضطر الى انحسراف او تقطع او مخالفة ، فالخط متصل حتى عام ١٩٤٩ عندما لقى الله ٠ . وهذه احدى النعم التي انعم الله بها على الامام الشهيد . واحسدى علامات توفيقه ورضاه ١٠ اذ بدا في سن مبكرة قلما تتضح فيها الخطوط النهائية لدعوة الدعاة • ولم يضطر - كما اضطر الى ذلك كثير من الدعاة \_ الى تعديل وتغيير . وإذا كانت دعوة الاخوان المسلمين قد

تطورت من الصورة التربوية الصوفية التي كانت عليها ايام الاسماعيلية الى الصورة السياسية الحياتية ، فان هذا التطور تم في الاطرال الاسلامية ، وكان هذا التطور دليلا على قوة وحدة الاتجاه لانه لم يمس « الثوابت » والخطوط الاساسية فيه ، وتثبت احدى الاوراق التي عثرنا عليها ، واثبتناها في هذا الكتاب ، أن الاخوان قد هدوا الى اسم « هيئة الاخوان المسلمين » من الثلاثينات عندما كانت نبته صفيرة ع

● وتكثف هذه الخطابات عن بعض جوانب المجتمع المصرى فى الثلاثينات تجهلها ، بل لعلها لا تتصورها \_ اغلبية الشباب اليوم، ولا يعدم القارىء بعض اللفتات عن تطور الاخوان .

#### \* \* \*

وهناك بعد ، سبب آخر هام كان من اقوى اسباب اصدار هدا الكتاب ، هو تعريف الجمهور الاسلامى بواله الامام الشهيه سدينا ووالدنا الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا رحمه الله ، صاحب الفتح الربانى وقصة كفاحه العجيبة فى تصنيف مسدد الامام احمد بن حنبل وشرحه ثم طبعه واصداره ، التى شغلته قرابة اربعين عاما ، هدا الرجل العظيم الذى نفض يديه من عرض الدنيا ، وعكف فى وحدة المتبتلين على عمله العلمى الكبير دلا يشغله شيء عن القدراءة والكتابة ، التحبير والتدبيج ، التحقيق والتدقيق وتقصى المراجع من هنا وهناك ، حتى الهند ومطابعها وكتبها ، وهو ليل نهار قابع فى مكتبه فى أحد ازقة القاهرة ، لا يزور ، ولا يزار ، الا فى المناسبات مكتبه فى أحد ازقة القاهرة ، لا يزور ، ولا يزار ، الا فى المناسبات يضطرم بالشهوات والمطامع .

ان من حق هذا الرجل ان يرفع ذكره ـ وان يكرم اسمه كما ان حق المسلمين ان يعرفوا حياته ، ويلموا بكفاحه ، ليس فحسب احياء لذكراه او تمجيدا لعمله ، ولكن ايضا ليكون لهم فيه اسوة حسنة . . وليعلموا ان لا شيء يمكن ان يقف امام الهمة العالية والعزيمة الصادقة .

رحمهما الله: الأب والأبن ، ونضر ثراهما ، وأجزل مثوبتهما ، وعوضهما في الآخرة ، والحقنا بهم في الصالحين ،

« والسابقون السابقون ، أولئك المقربون في جنات النعيم ، ثلة من الاولين ، وقليل من الآخرين »

« وقل الحمد لله ، وسلام على عبادة الذين اصطفى » رمضان ١٤١٠ جمال البنا مارس ١٩٩٠

القسم الأول وهو يتضمن:

الفصل الأول: ترجمة حياة وعمل الوالد الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا ٠٠

الفصل الثانى : عرضا وتحليلا لخطابات الامام الشهيد الى أبيه ٠٠

# الفص لا لأول

ترجمــة حيـاة وعمـل الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا صاحب (الفتح الرباني )(١) ووالد الامام الشهيد حسن البنا ـ رحمهما اللـه ـ

#### النشاة والصبا:

ولد الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا في قرية شميشرة مركز فوة محافظة الغربية ، وهي قرية صغيرة لا تختلف عن قرى الدلتا ، ولا تتميز عنها باستثناء وقوعها على ضفة النيل مباشرة ـ وان المركز الذي تتبعه « فوة » له تاريخ عريق .

<sup>(</sup>۱) الفتح الربانى هو تصنيف مسند الامام احمد بن حنبل واسسمه بالكامل « الفتح الربانى فى ترتيب مسند الامام احمد بن حنبل الشيبانى وشرحه بلوغ الامانى من اسرار الفتح الربانى » وهو فى ٢٤ جزء كبيرا -

وكان الشيخ رحمه الله يقول انه ولد سنة ١٣٠٠ هجرية ، ويبدو انه تاريخ سهل على الشيخ حفظه ، وهناك ما يؤيد هذه الرواية ، فان الشيخ كان قد استخرج بطاقة من بطاقات اثبات الشخصية حدد فيها سنة ميلاده بانها سنة ١٨٨٢ وهي توافق سنة ١٣٠٠ هـ (١) .

وكانت اسرة الشيخ تمتلك عدة فدادين من الأرض تقوم بزراعتها ويعمل فيها اخوه الاكبر « محمد » وكان محمد فلاحا ماهرا يحسن زراعة ارضه ، بل يستصلح بعض الاراضى البور التى كانت شائعة وقتئذ ، ومن المحتمل ان احد اسلاف الاسرة كان يعمل بصناعة البناء، ومن هنا لحق بالاسرة لقب البنا ، وهى نقطة لم نحققها (٣) ،

 <sup>(</sup>١) كان من صفات الشيخ رحمه الله الدقة والتدوين • وكان يكتب التواريخ الخاصة بحياته وحياة اسرته أولا بأول في دفاتر عديدة راأينا بعضها وظلت موجسودة لفترة طويلة لانها كانت ذات جلود سسميكة قوية ٠ وفي سسنة ١٣٥٠ هجرية حصل الشيخ على نسخة من كتاب « التوفيقات الالهامية » وهو كتاب عجيب ونادر الله « اللواء المصرى » محمد مختار باشا ، وطبع سسنة ١٣١١ بمطبعة بولاق مصر المحمية ( الموافقة ١٨٩٣م ) واأراد به مؤلفه التوفيق بين المتواريخ الهجرية والميلادية بادئا بالسنة الاولى من الهجرة وهي توافق سنة ٦٣٢ حتى سنة ١٥٠٠ هجرية ٢٠٧٧م ، والكتاب من القطع الكبير ٢٣ × ١٦ سم في ٧٥٢ صفحـة ٠ وقـد قسم المؤلف كل صفحـة لتشـغل سـنتين ٠ وفي كل سـنة ثلاثة جداول أو خانات • تضم أوائل شهورها العربية ويوم أول كل شهر هجرى وما يوافقه من شهور السنة القبطية وما يوافقه من شهور السنة الميلادية • وتشمل هذه الخانات قرابة ست سنتيات عرضا بينما ملا باقى السطر باهم الاحداث التاريخية اسلامية أبو مصرية أو عالمية • كما أنه يذكر في كل سنة غاية فيضان النيل بالقيراط والذراع من مقياس الروضة بدءا من سنة ٢٠ هجرية ( ١٥) ٦٤٠ ميلادية ) حتى سنة ١٣٠٩ الموافقة ١٨٩١ ( أي سينة طبيع الكتاب ) المهم أن الشيخ رحمه الله عندما حصل على هذا الكتاب نقل فيه كل التواريخ التي كان يسجلها في دفاتره • وقد اعتمدنا على الكتاب في كل الوردناه من تواريخ ٠ وفي تحويل التواريخ الهجرية الى ميلادية ٠ رحمهما الله ومن الصعب الان محاولة ذلك مع آخرين .

وكان الابن الاكبر في الاسرة ( محمد ) هو الشخصية البارزة، فهو الذي يتولى زراعة الارض أو استصلاحها ، وقد أراد أن يساعده اخوه ( احمد ) في عمله الزراعي ، ولكن أمه كانت قد رأت في منامها وهي حامل به انها ستلد طفلا وعليها أن تسميه أحمد وتحفظه القرآن، فأصرت على أن يذهب الى الكتاب وايد أبوه ـ وكان رجلا صالحا ـ هذا الاتجاه وذهب به في سن الرابعة الى الكتاب ، وقبل شيخ الكتاب، أو كما يطلقون عليه في قرى مصر ( سيدنا ) الطفل رغم أن سنه كان اقل ممن يذهب الى الكتاب عادة ، ويذكر الشقيق الاستاذ عبد الرحمن أن اسمه كان الشيخ محمد أبو رفاعي « وكان كفيفا تقيا يفيض وجهه اشراقا وبشرا » فحفظ القرآن على يديه وتعلم احكام التجويد ،

ونمت بسرعة مدارك الصبى ، ومع تقدمه في الدراسية كانت فكرة العمل الذي يمكن أن يحترفه دون أن ينقطع عن العلم والمذاكرة تشغله • بعد أن استبعد طبعا العمل في الزراعة الذي لا يترك له وقتا أو جهدا \_ وفكر أن يجعل من هوايته صناعة ، وكانت تلك الهواية هي تصليح الساعات \_ وهي هواية غريبة في هذه القرية الصغيرة ، وكان قد ذهب في احدى المرات الى « مطوبس » ليصلح ساعة عنسد صانع كان يحضر مطوبس يوم السوق ـ يوم الخميس • تطورت الى صداقة ادت به لان يذهب الى رشيد ليتلقى اصول الصنعة على صانع محترف في دكانه • ولكن مهارة الصانع لم ترضه ، وفي احدى المرات كان يصلى بالمسجد والتقى بعد الصلاة بامام المسجد الشيخ أحمد الجارم وكان رجلا ذا مروءة • فأخبره بقصته وأنه يريد أن يجمع بين العسلم والعمل ، وانه لم يجد طلبته لدى صانع رشيد ، فطيب الشبخ خاطره والرشدة الى محل كبير للساعات في الاسكندرية يملكه الحاج محمد سلطان واعطاه توصية له ، كما عرفه ان بالاسكندرية جامع الشسيخ ابراهيم باشا ، وهو في الاسكندرية كالازهر في القاهرة ، وبهذا يمكنه مواصلة علومه واستكمال حرفته . وعاد الفتى الى شمشيره • وقد عقد العرم على السفر الى الاسكندرية وعارض ذلك اخوه الاكبر ، ولكن اباه قبل وتحمست امه، وكانت من اسرة علم ودين وكان ابوها صالحا تقيا ، واخوها فقيها يحفظ القرآن ويظفر بتقدير واحترام اهل قريته « سنديون » وهيأت له امه « الزوادة » التى تكفيه حتى ينظم أموره • •

وهكذا ذهب الفتى الى الاسكندرية فقابل الحاج محمد سلطان وابلغه تحيات الشيخ الجارم وتوصيته ، فأكرمه وأفسح له مجال احكام الصنعة ، ثم ذهب الى جامع الشيخ ابراهيم باشا وانتظم بين طلابه حتى اتم الدراسة به ،

وبعد بضع سنوات عاد الفتى الى شمشيرة شيخا شابا ، وخطب الجمعة في مسجد شمشيرة وقرت به عين امه واخذ يمارس تصليح الساعات في شمشيرة ومطويس وذكر له احد اخوانه اسم « المحمودية » وإنها اولى ياهتمامه ، فزارها وسر بها وقرر ان يركز العمل فيها ..

وكان عليه ان يتم امرين: الاول ان يؤدى امتحان القرعة ليخلص من شبح التجنيد وفيما بعد كتب الشيخ في أحسد دفاتره « في أول ديسمبر سنة ١٩٠٢ موافق ٢٩ شعبان سنة ١٣٢٠ هـ اديت امتحان القرعة العسكرية في القرآن • وكان سنى ١٩ سنة • ونجحت نجاحا باهرا » • والامر الثاني أن يتزوج • وهذا أيضا ما تم في يوم الاحد ٨ صفر سنة ١٣٢٢ الموافق ٢٥ أبريل سنة ١٩٠٤ •

وكانت «عروسة » الشيخ فتاة في الخامسة عشر من عمرها هي الابئة الصغرى لابراهيم صقر تاجز مواشى القرية ، ويمكن ان يعد اكثر ثراء ـ شيئا ما ـ من أسرة الشيخ ، وكانت فتاته على جانب من الجمال ، بيضاء البشرة ـ متناسبة الملامح و « التقاطيع » دقيقـــه الجمال ، بيضاء البشرة ـ متناسبة الملامح و « التقاطيع » دقيقـــه

الاطراف: اليدين والقدمين ، اسنانها مفلجة ، وحواجبها مفروقة ، وقد تصور بعض اتراب هذه الريفية الجميلة الصغيرة التى لم تكدح كالفلاحات ـ في الحقل ، وكانت تحمل اسما « رومانتيكيا » واعدا « أم السعد » انها تستحق عريسا افضل من « المجاور » الذي لم يكن يفخر بطول أو عرض ، مال أو ارض ، ولكن الله تعالى كان يدخسر لها ما يفضل هذا ، وما يجعل لها من اسمها نصيبا ، وليحفظ ذكرها في الحافظين ، .

وكانت أم السعد على صغرها ، ذكية مدبرة ، واعية ، كما كانت على جانب كبير من العناد ، فاذا انتهت الى قرار ، فمن الصعب ان تتنازل عنه ، وهى صفة ورثها ، كما ورث ملامح الوجه ، ابنها البكر \_ الامام الشهيد \_ ولكن العناد عنده تحول الى صورة سوية أصبح معها « قوة ارادة » ، وعنها تزوجها الشيخ جعلها تصلى ، مع كل فرض فرضا أهملت فى أدائه لمدة سنة أو اكتر \_ أى منذ أن بلغت الصلم ،

## سسنوات المحمسودية

وفى السنة التالية - ١٩٠٣ - انتقل الشيخ باهله الى المحمودية التى ، اخذت اسمها من اسم السلطان محمود سلطان تركيا عندما شق محمد على ترعة تبدأ منها ، وأطلق عليها ترعة المحمودية وهى الترعة التى تزود الاسكندرية بالماء العذب من النيل وأقيم بجوارها مشروع كبير لمياه الصرف - كان الاهلون يسمونه - المشروع ٠٠ وان حمل اسم محطة طلمبات العطف القريبة من المحمودية ، والتى يحدث تبادل فى الاسماء ما بينهما ، ولهذا لم تكن المحمودية قرية ، مغمورة ، كانت «بندرا» نشطا وهى تواجه شمشيرة على الضفة الثانية للنيل و ولايكون على من يريد أن يذهب اليها من شمشيرة الا ركوب « المعدية »

( م ۲ ـ خطابت )

والنيل هناك واسع ، عريض ، كأنه البحر ٠٠ لانه على مقربة من المصب في رشيد ٠٠

وفى هذه الايام لم تكن المركزية الحضرية قد وصلت الى الدرجة التى وصلت اليها ايامنا ( ١٩٩٠ ) وكان للبنادر شان وحياة اجتماعية نشطة نشأت من ملازمة الطبقة الوسطى من صغار الملاك أو التجار لها ، كما لم تكن الخصائص التى تميز المدينة وتجعلها قوة جذب بالدرجة التى الصبحت بها الآن ، وقد تحدث العقاد عن قنا فى شبابه باعتبارها مركزا للآداب يلى القاهرة ، وكانت الفرق المسرحية والغنائية تحيى بعض حفلاتها فى العطف او المحمودية ، كما نجد اسم عبد الحميد العتال رئيس نقابة العطف من القيادات البارزة فى الحركة العمالية فى العشرينات ،

كانت السنوات الاولى فى المحمودية رضيسة مسخية • كان الشيخ « عريسا » شابا • وكانت المحمودية نافذة مفتوحة اذا قيست بشمشيرة • وكان هو وعروسه فى ريعان الشباب ، فوطن نفسه على الاستقرار بها واشترى بيتا صغيرا آوى اليه هو وزوجته ، كما اشترى « دكانا » على الذيل مباشرة لتصليح وبيع الساعات ، ثم توسع مع ظهور « الجراموفون » والصورة الاولى للاسطوانات وكانت وقتئذ اشبه بالاسطوانة أو كوب الماء « ومن هذا الشكل اخذت اسمها » فأدخلها فى تجارته ، ولم يكن هذا مستنكرا لأن معظم ما كانت تنطق به هذه الاسطوانات كان تواشيح ومدائح • وكان معظم الملحنين من المشايخ •

على ان هذه اللفتة تكشف عن ناحية خافية فى شخصية الشيخ هى وجود الحاسة المفنية • وكانت هذه الحاسة مغروسة فى الشيخ ومعظم ابنائه وقد كان الشقيقان عبد الرحمن وعبد الباسط شاعرين ، مع ميل خاص للموسيقى وكان لدى الاول حيناما « ربابة » وهى

الصورة الساذجة للكمان • كما كان لدى الثاني «عـودا » • والف الاستاذ عبد الرحمن مسرحيات اسلامية يمكن أن تجعله رائدا للمسرح الاسلامي ، كما الف الاستاذ عبد الباسط بعض الاغاني وكان الشقيق محمد • وهو طالب في الازهــر ، يتغنى بين زملائه ببعض أغاني عبد الوهاب الأولى ، وضمت مكتبة الشيخ مجموعات من مجلة « اللطائف المصورة » كما كان يجمع الروايات المسلسلة التي كانت تنشرها الاهرام أسفل أحدى صفحاتها وكانت هدده الروايات من تاليف شارلس جارفس ، وآخرين ، وكانت غرامية او بوليسية . وقد قطع الشيخ القصاصات التي كنت تنشر فيها يوما من يوم ، وجلدها ، بل اغرب من هدا كان لنيه مجمروعة كاملة من مجلة « الأمل » التي كانت تصدرها منيرة ثابت ، وهي أول سيدة أصدرت صحفا • وكانت مجموعات اللطائف المصورة والأمل هما أول ما وقع عليه بصرى في مكتب الوالد عندما كان يصطحبني اليه ٠٠ وإنا في الخامسة أو السادسة ، وكان تصفح صفحاتها والنظر في صورها هو هوايتي ، وفي فترة لاحقة كانت هي أول مطالعاتي ، ولا ازال اذكر بعض الروايات المسلسلة التي كانت تنشرها هذه الصحف ، وقد كانت وفدية متعصبة اذ كانت تلك أيام سعد زغلول ، فكان في اللطائف المصورة رواية بعنوان « زغاليل مصر » واخرى بوليسية « الشبح » وكانت « الأمل » تغشر رواية مسلسلة بعنوان « قمر بنى اسرائيل » عن تاريخ مصر فترة ظهور موسى • وبالطبع فان الشيخ رحمه الله قرأ هذا كله في شبابه وكان له أثر في تخليص اسلوبه عندما كتب شرح المسند « بلوغ الاماني » من الركاكة والتكلف التي كانت سمة كتابات الفقهاء وقتئيذ وجعله اسلوبا سهلا سائغا ، وهذا ما نجده أيضا في أسلوب الامام الشهيد رحمه الله فانه من السهل المتنع .

ولم يكن تصليح الساعات أو بيع الاسطوانات ليمنع الشيخ من مواصلة هوايته العظمى ـ الاطلاع ، والمذاكرة وتحصيل العلوم الاسلامية وكان من حسن حظه أن التقى وقتئذ بالشيخ محمد زهران .

والشيخ محمد زهران كالشيخ البنا نفسه ، احد الامثلة البارزة على على علو الهمة ، وقوة الارادة ، فقد كان كفيفا ، ولكن ذلك لم يقعده بجانب نشاطه العملى والعلمى اليومى ، من ان يصدر مجلة باسمم « الاسعاد » كانت تصدر على غرار مجلة المنار المشهورة ، وكان يقوم بادارتها وتحرير معظم مادتها ،

ونشأت علاقة وثيقة بين الشاب القادم من شمشيرة ، وبين عالم المحمودية وفقيهها ، بدأت أولا بتلمذة ثم انتهت الى صداقة حميمة وأخوة كريمة ، فكان الوالد رحمه الله يقرأ للشيخ زهران ، ويكتب ما يمليه عليه ، ويدور بينهما خلال ذلك حوار مثمر وحديث مفيد ،

وبعد فترة قصيرة اصدر الشييخ الوالد اول مطبوعاته وهيو «شرح وظيفة سيدى احمد زروق والمسمى بالفوائد اللطيفة ، فى شرح الفاظ الوظيفة تأليف العالم العلامة العارف بربه سيدى احمد السجاعى رضى الله عنهما » وطبع «على نفقته ملتزمة الفقير اليه تعالى احمد عبد الرحمن الساعاتى » فى مطبعة النجاح لصاحبها ابراهيم خليسل بدمنهور • وكان دور الشيخ هو تحقيق النص المنسوخ - وليس المطبوع - وكانت النسخة المخطوطة فيها شيء من التحريف فعرضها المحقق والبحاثة المدقق ، محيى السنة ومعيدها - ومميت البدعة ومبيدها ، خادم السنة والقرآن الاستاذ الشيخ محمد زهران فساعدنى على تصحيحه ، » ووقع الشيخ على المقدمة « احمد عبد الرحمن الساعاتى ، طالب علم ومقيم بالعطف » ،

والشيء الذي لفت نظرنا ، وقد عملنا في صناعة الطباعة ردحا من الدهر أن هذا الكتاب الذي طبع سنة ١٣٣٠ (أي ١٩١٣) في احدى مطابع دمنهور كان متقنا للغاية ، فليس هناك « كبسة » كما يقولون للحروف ، أو تباين في توزيع الحبر ما بين الصفحات ، أو عسدم التطابق ما بين « الجداول » التى كانت تطوق كل صفحة • وهـــذا امر قلما يتوفر الا للمطابع الكبيرة •

وصدر شرح الوظيفة في ١٠٠ صفحة ١٤ × ٢١ سم وكان ثمنه خمسة وعشرين مليما خالصا أجر البريد ٠٠

ولم يكن شرح الوظيفة الا « بروفة » صغيرة ومتواضعة للعمـــل الذي سيأخذ الشيخ نفسه به بعد ذلك •

#### وجاء الابناء ٠٠

بمرور الزمن جاء الابناء ، متواترين ٠٠ كل عامين تقريبا ابن او بنت وكان الابن البكر هو الامام الشهيد رحمه الله ٠ وتلاه البقيسة وكان الشيخ يكتب في دفاتره تواريخ الولادة ابنا ١٠٠ وكانت بنص ماكتسه:

۱ ـ فى ۲۵ شعبان ( ۱۳۲٤ ) ولد نجلى حسن يوم الأحد ضحى موافق ۱۶ اكتوبر ( ۱۹۰۳ ) ٠

٢ \_ فى ٢ رمضان ( ١٣٢٦ ) ولد نجلى عبد الرحمن موافق ٢٨ سبتمبر ١٩٠٨ يوم الاحد ٠

۳ \_ فی ۳ فبرایر (۱۹۱۱) ولدت فاطمة (۱) بنتی یوافق شهر صفر ۱۳۲۹ ۰

٤ - فى ٢ ربيع الاول ( ١٣٣١ ) يوافق ١٠ فبراير ١٩١٣ ولسد
 محمد ابنى (٢) ٠

<sup>(</sup>١) حرم الاستاذ عبد الحكيم عابدين - رحمهما الله ٠

<sup>(</sup>۲) توفى خلال طبع هذا الكتـاب ( مارس ۱۹۹۰ ـ شعبان ۱٤۱٠ ) رحمه الله ٠

۵ \_ فی ۱۲ اغسطس ۱۹۱۵ یوافق ۱۲ شـوال ۱۳۳۶ ولـد عبد الیاسط نجلی (۱) •

۲ - فی ۱۶ ربیع الثانی ۱۳۳۷ یوافق ۱۹ ینایر سنة ۱۹۱۹ ولدت
 لنا بنت سمیناها زینب ۰

- في يوم الاربحاء ٢ ربيع الثاني ١٣٣٨ موافق ٢٤ ديسسمبر سنة ١٩١٩ توفيت زينب ابنتي ٠

٧ ــ ولد لذا أحمد جمال الدين يوم ٥ ربيع المثانى ١٣٣٩ موافق ١٥ ديسمبر سنة ١٩٢٠ ٠

۸ - فی یوم السبت ۲۲ رجب ۱۳٤۱ موافق ۱۰ مارس سنة ۱۹۲۳ ولدت لنا بنت اسمیناها فوزیة (۲) ۰

وكل هؤلاء الاولاد والبنات ولدوا فى المحمودية ، وفى بيت واحد ، بل وفى غرفة واحدة كان يطلق عليها « غرفة الدكة » وان اطلق عليها الشقيق عبد الباسط رحمه الله « مسقط الرؤوس العظيمة »

وهكذا على مدار عشرين عاما ، أصبح الشيخ والدا لقبيلة صغيرة من الابناء والبنات ، ولكنهم لم يكونوا عبئا ثقيلا ، فمن بين هـؤلاء السبعة كان الاثنان الاخيران في اولى مراحل الطفولة عندما قــرر الشيخ ترك المحمودية ، وكان الاثنان الاولان قد شــقا طريقهما في

<sup>(</sup>۱) كان ضابطا بالبوليس ورافق الامام الشهيد حتى قبيل ايام من الحادث، واستقال من خدمة البوليس وعمل بالسعودية وتوفى بها ودفن فى البقيع بناء على وصيته ، رحمـه اللـه ،

<sup>(</sup>۲) حرم الاستاذ عبد الكريم منصور المحامى ، الذى كان مع الامام الشهيد رحمه الله ليلة الاستشهاد ، وأصابه رشاش من رصاصات القتلة ، وتوفى منذ ١٩٨٩ رحمه الله .

دراسات ميسرة على ما سيلى بينما كان الاثنان الوسيطان فى المدارس والكتاتيب يتلقيان علومهما الأولية • وكان الشيخ وقد بلغ الاربعين فى قمة الرجولة ، وقد اتسع عمله ، كما اضيف اليه اعمال أخرى •

#### الشيخ البنا اماما وماذونا بالمحمودية:

كان الشيخ قد عقد \_ منذ أن انتقل الى المحمودية \_ صـداقات عديدة مع رجالاتها وفضلائها وتجارها امتسال « على بك العشرى عمدتها اذ ذاك والشيخ احمد ربيع ومحمد بك القماعي من كبار التجار والاعيان ، والشيخ عبد الرحمن موافى من اعيان التجار ومن المتفقهين في الدين • وكان الشيخ عبد الرحمن مغرما بتفسير القرآن فهو يلتقي بالشيخ أحمد فيتناقشان في التفسير ومسائل العلم ، ويشترك معهما من عساه أن يكون موجودا ، واعانهما على ذلك أن الشيخ أحمد كان قد اقتنى مكتبة نفيسة جمعت كثيرا من الكتب القيمة التي يحتاج اليها العلماء والباحثون من مختلف العلوم والفنون ، وتوثقت العلاقة بينهما، واشتدت فصارا لا يفترقان ، وتصادق كذلك مع الشيخ محمد زهران من كبار رجال العلم وفقهائه ، وفي يوم استصحب الشيخ عبد الرحمن معه رجلا وقورا من كبار الموظفين المتقاعدين ومن ذوى الاملاك اسمه أحمد افندي الصفتي له نظارة على مسجد فطلب اليه أن يكون امامه وخطيبه، فرفض الشبيخ الحمد هذا العرض اذ أن للمستجد امامه ، وما ينبغي \_ وليس من خلق الرجال \_ ان يزاحمه مادام يؤدي واجبه كاملا ، ولكن الرجل الح حرصا على افادة الناس من علمه فقبل ، غير انه اشترط أن يعمل متطوعا لله وللعسلم ، وأن يبقى الامام حيث هو بمرتبه ، وأن يستشار أيضا ، فيتحقق بذلك الغرضان واتفقا على ذلك ورحب امسام المسحد بالفكرة ، وسر لها .

وفى سنة ١٣٣٢ الح عليه عمدة البلدة واهلها واولو الرأى فيها أن يكون مأذونا ثانيا للمحمودية فما وسعه الا القبول (١) ٠

<sup>(</sup>١) كتاب روح وربيحان للاستاذ أحمد أنس الحجاجي ص ١١١٠٠

وكانت وظيفة الماذون تقف ما بين الترشيح والتعيين • اذ كان يجب القيام باجراءات عديدة من قبل اعيان البلد ووجهائها لترشيح من يرون • وكان يجب أن يتقدم بعضهم بضمان المرشح لمدة معينة ، ويصدق على هذه الضمانة العمدة واعيان الناحية ويعتمدها المعاون أو مأمور القسيم •

وفيما يلى صورة للضمانة التي وجدت بين اوراق الشيخ « نقلا عن منشور الداخلية » :

النا الموقع الدناه فلان القاطن بجهة كذا اقر واعترف بأنى قد ضمنت للحكومة المصرية فلان بوظيفة مأذون بناحية كذا في مبلغ ٥٠ جنيسه ضمان غروم والزام بوجه التضامن والتكافل عن المدة من ابريل سنة ١٩٢١ لغاية مارس سنة ١٩٣٤ في تعاطيه اشغال وظيفته المذكورة أو. ما يماثلها بأي مصلحة من مصالح الحكومة ولو كان بطريق النقــل أو الانتداب وذلك في قبض اموال الحكومة بسائر انواعها واستلام وحفظ الودائع والاشياء والاوراق ذات القيمة وغير ذلك بما يعهد به اليه سواء «انكان» مقيدا بالدفاتر أو غير مقيدا واقر ايضا بأني مسؤل عن أي اهمال او عمل يتسبب منه ويترتب عليه خسائر او ضرر على الحكومة بدون ابداء اى عذر أو الاحالة على مضموني بوجه ما كما واني اعترف بهذه الضمانة صادرة منى برضاى واختياري بدون اجبار ولا اكراه وضمانا لذلك قد امنت الاطيان الآتي بيانها تفصيلا واعطيت هذه الضمائة مني وهي نافذة على واقر أن هذه الاطيان هي ملكي وهي خالية من الرهن ومن الايقاف وكافة الحقوق العينية واتعهد أن لا اتصرف في شيء منها سوأ « انكانت » بعقود مسجلة أو غير مسجلة الا بعد انتهاء مدة الضمان وثبوت خلو طرف مضموني في اثنائها ٠

قيمة الاطيان مقدار الاطيان المؤمنة الاحواض ش٠ق٠ف س٠ق٠ف النواحي التي بها الاطيان . يكتب عدد الاطيان « انكانت » غير مشتركة « وانكانت » مشتركة بالميراث أو غيره فيوقع عليها الشريك أو الورثة •

## اقرار العمدة والمشايخ والصراف

نحن عمدة ومشايخ وصراف ناحية كذا «نقروا» اقرارا صريحا بان الضامن كفؤ بالضمانة وان الاطيان الموضحة للضمانة ملكا له بطريق الميراث الشرعى ، أو خلافه ولا منازع له ولا شريك وهى ليست اطيان جزائر وخالية من كافة الموانع التى تحول دون تأمينها وليس موقعا عليها آى حق من الحقوق العينية وان توقيع الضامن هو المتعامل به فى جميع اشغاله وتعهدنا بتبليغ المنيرية فى الحال عما يحتمل حصوله بهذه الاطيان من التصرفات ؟

عمدة الناحية شيخ الناحية . صراف الناحية

قد اطلعت على اقرار العمدة والمشايخ والصراف الموقعين أعلاه وتأكدت من صحة توقيعاتهم وانها بذاتها المستعملة في الاشغال الرسمية فتعتمد تحت مسئوليتهم ٢

المعاون أو مأمور المركز

والتخذت هذه الاجراءات كلها وقدمت وفى ٢٧ شعبان سنة ١٣٣٢ الموافق ٢١ يوليو سنة ١٩١٣ جاء خطاب قاضى محمكمة رشيد الشرعية (١) ٠

<sup>(</sup>۱) كانت المحمودية وقتئذ قتبع رشيد ، ولكن النظم الادارية فيما بعمد جعلتها تتبع دمنهور •

« الى الشيخ احمد عبد الرحمن الساعاتي مأذون ناحية كفر مليط بمركز رشيد

بناء على انتخابك ماذونا لناحية كفر مليط بمركز رشيد • وبناء على اوامر نظارة الحقانية الصادرة في شهر يوليو سنة ١٣ بشأن تعيين الماذون وبعد اختيارك قد عيناك مأذونا للجهة المذكورة • فيقتضى ان تباشر الاعمال التي تطلبها الحكومة بكل همة ونشاط »

۲۱ يوليو سنة ۱۳

قاضى محكمة رشيد

كما ارسل الى الشيخ في التاريخ نفسه خطابا آخر .

« يقضى قانون الانتخاب الجديد بتشكيل لجان في المدن والقرى لتحرير جداول كشوف الانتخاب ، وقد قررت الداخلية في منشروها الذي ستصدره للمدريات بوجوب البدء حالا بتشكيل تلك اللجان ، ولما كان مأذون كل مدينة أو قرية معينا بنص القانون عضوا في لجنتها ، فيجب عليكم متى دعيتم أن تباشروا مأموريتكم هذه في لجنة الانتخاب، وأن تتفرغوا للعمل فيها وتواظبوا على الوجود مع بقية الاعضاء في جميع أوقات العمل ، ولو دعت الحمالة لاستمراره حتى يتم انشاء المجدول والكشوف المذكورة في الميقات المحدد لذلك في القانون وهدو خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ، وحاذروا من التاخيير مهما كان عندكم من الاعذار ،

تحريرا في يوم الاثنين ٢١ يوليو سنة ١٣ ـ ٢٧ شعبان سنة « ١٣٣٢ » .

وكتب الشيخ فى دفتره العتيق « فى ٢٧ شعبان ١٣٣٢ موافق ٢١ يوليو سنة ١٩٦٣ عينت مأذونا شرعيا بالمحمودية »

والحقيقة أن مأذون البلدة كان بحكم الامر الواقع والمناخ العام. شيخ البلدة ، وامام مسجدها ، ومفتيها ، ومستودع اسرار أبنائها وهي صفات قلما توفرت للمأذونين في المدينة ،

#### \* \* \*

يبدو ان الماذونية ، وتصليح وبيع الساعات لم يكفيا لسد حاجة الشيخ بعد قدوم الابناء وزيادة الاعباء وزين له البعض ان يفتح محل بقالة وشجعه على ذلك بتيسير بعض ما يلزم ولكن التجربة كانت فاشلة وخسر الشيخ معظم ما انفقه ، فهذا العمل يتطلب التفرغ كما لايكون فيه مناص من قبول البيع بالاجل ، والالحاف في الطلب ولم يكن لدى الشيخ استعداد للتفرغ ، أو الالحاف في طلب تسديد المدينين ، أما الابناء فبدلا من أن يساعدوا ، فقد عاثوا فسادا لعدم خبرتهم ، واغلق المحل وكان المستفيد الاكبر منه هو الشقيق الاستاذ محمد رحمه الله الذي كان يحمل الى الدكان في طفولته الأولى لياكل من الحلاوة اللطحينية التي يحبها ما يشاء ا وقنع الشيخ من الغنيمة بالاياب ، وعندما فكر مرة اخرى في عمل اضافي اختار عملا لا يعطله ، ويمكنه القيام به في ساعات فراغه ــ وهو تجليد الكتب ــ وكانت الوالدة رحمها الله تساعده فيه ، وكان يمارسه في البيت ، وظلت بعض بقايا رحمها الله تساعده فيه ، وكان يمارسه في البيت وظلت بعض بقايا «عدة » هذه الحرفة مختزنة في البيت القديم لسنوات عديدة ،

وقد تعمدنا الاشارة الى هذا الجانب من جوانب حياة الشيخ الآنه يمثل قضية هامة فى حياة طالب العلم ، فهو اما أن يقبل الطريق « المؤسساتى » المقرر ، فيلتحق بكلية ازهرية ، ليتعين بعد ذلك فى احدى الوظائف التى تربطه بالنظم المقررة وتخضعة لضروراتها بحيث لا يستطيع الاستقلال عنها أو التحرر منها ، فاذا أراد الاحتفاظ

باستقلاليته و فلابد أن يمارس عملا حرا كأن يكون محاميا أو طبيبا ويغلب أن تستحوز عليه المهنه ، فلا تدع له وقتا أو اهتماما ، أو تجعل اهتمامه العلمى على هامش عمله المهنى ، فليس فى هذه كلها ما كأن يحقق للشيخ غايته وكان لابد أن يسلك ما سلكه بالفعلى ، وأن لم تسغه العقول « البرجوازية » التقليدية وكان الشيخ اهدى سبيلا ، وأخذ بما كان يأخذ به أئمة السلف من الاحتراف بحرفة ما تحقق له الكفاف من العيش ، ولكنها تتيح له الحرية والوقت ، وهما جوهر واداة رسالته ،

#### \* \* \*

كانت اقامة الشيخ في المحمودية رضية ، وقد تكيف معها واطمئن اليها وكون عددا من الصداقات الوثيقة التي ظلت قائمة حتى مسات اصحابها ، وحفظ هؤلاء الاصدقاء اللود للشيخ ، وحفظ الشيخ ودهم ، وعندما انتقل الشيخ الى القاهرة اتصلت الخطابات بينهم ، وبوجه خاص الشيخ الحمد الطباخ الذي كان بمثابة وكيله في المحمدودية ، والشيخ محمود دويده وعوض الباسوسي وغيرهم ، وقد احتفظ الشيخ بهذه الخطابات ، ولفت انتباهنا أن الشيخ كتب على « ظرف » احدها ( وكان يحتفظ بالخطابات داخل ظروفها ) « تذكار \_ رحم الله صاحبه » وصاحبه هو عوض الباسوسي ، وجاء فيه :

#### استاذى الفاضل

افكر ليل نهار ، فيما صنع الدهر معنا ، ففرق بين جسمانينا ، ولم يفرق بين روحينا ، وانتهى من التفكير حزينا منقبض الصـــدر

لعدم التمكن من اشفاء الغليل برؤية الحبيب الأنور · امنيتى فى الحياة ان اراكم واعاشركم كما كنا فى غابر الزمن المنير ، فنعم هو من زمن، وانت لى فيه السعادة باسرها وخضعت لى فيه هامة البهجة والسرور فاللهم رضاء بحسمك العدل وخضوعا وتصديقا لقولك الحق « وتلك الايام نداولها بين الناس » فلا اجد مسليا الا قولك الحكيم ، وقول رسولك العظيم وقول الشاعر الحكيم :

وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان الله القيال

وعوض الباسوسى الذى ارسل هذا الخطاب بقال بحكم المهنة و ولكنه بفضل مصاحبته للشيخ ، والمامه بالثقافة الاسلامية ، استطاع ان يدبج هذا الخطاب ليبث فيه لواعج شوقه ونفثات قلبه . .

ولم تقتصر صداقات الشيخ على أهل المحمودية ، انها امتدت الى النواحى المجاورة حتى الاسكندرية والقاهرة ، وقد كان بعض هـؤلاء من كبار الكتاب الاسلاميين ، مثل الاستاذ محمد فريد وجدى ، الـذى يعز وجود مثيله في خلقه النبيل وعلمه الغزير وثقافته الشاملة ، وانكبابه على التاليف ، ويبدو انه وكل الشيخ في احــدى عملياته الماليــة ، ووجدنا بين اوراق الشيخ خطابا بخطه ( أي خط الاستاذ فريد وجدى رحمه الله ) يرد فيه على وشاية احد الاشخاص بالشيخ جاء فيه:

حضرة الاستاذ المبجل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته • وبعد فقد حظيت بكتابكم الكريم واعجبت بوفائكم وذكركم لهذا المبلغ التافه طول هذه المدة ، وانى ما ذكرتها قط ، وما عولت على مطالبتكم بها فهى جنب فضلكم لا تعد شيئا •

فثقوا يا حضرة الاستاذ انى تجاوزت عن هذا المباغ عن طيب قلب ولا أحب ان تزعجوا انفسكم بالفكر فيه • وقديما حصل مثل ذلك بين أهل الفضل ، فهم أخوان حيث كانوا وأنى وجدوا • •

سنرسل لكم اجزاء من مطبوعاتنا هدية لكم وتفضلوا بقبول احترامي

محمد فرید وجدی

معسركة « الفتح »

اشرنا اشارة عابرة الى العلاقة التى نشات ما بين الشيخ الوالد ، والشيخ محمد زهران ، ومع مرور الايام توثقت هذه العلاقة ، وفى الوقت نفسه كان الشيخ قد كون مكتبته الخاصة ، واطلع على كثير من من المراجع فى التفسير والحديث ، وكان ابرزها مسند الامام احمد بن حنبل الشيبانى الذى كان مطبوعا فى ستة مجلدات كبيرة ،

وقف الشيخ امام المسند ، كما يقف المستكشف امام قارة عـذراء مترامية الاطراف ، ووصف هو نفسه تلك اللحظات ، عندما اطـلع فيها على المسند سنة اربعين وثلاثمائة والف ، وهي نهاية الحلقة اللرابعة من عمره وكيف انه وجده « بحرا خضما يزخر بالعلم ويمـوج بالفوائد بيد انه لا فرضة (۱) له ولا سبيل الى اصطياد فرائده (۲) واقتناص شوارده فخطر بالخـاطر وناجتني نفسي ان أرتب هـذا الكتاب ، واعقل شوارد احاديثه بالكتب والابواب ، واقيد كل حديث منه بما يليق به من باب وكتاب ، واقرنه بقرينه وانيسه ، واجلس كل جليس مع جليسه ، فاستصغرت نفسي هنالك ، واستعجزتها عن ذلك،

<sup>(</sup>١) فرضة ( بضم الفاء ) محط السفن من البحر ( اى الميناء ) ٠

<sup>(</sup>٢) أي جواهرها النفسية كاللؤلؤ والمرجان ونحوهما ٠

ولم يزل الباعث يقوى والهمة تنازعني والرغبة تتوافر وأنا أعللها بما في ذلك من التعرض للملام ، والانتصاب للقدم والامن من ذلك جمعيه مع الترك ، ويابى الله الا ان يتم نوره ، فتحققت بمعونة الله تعالى العزيمة وصدقت النية وخلصت بتوفيقه الطوية في العمـــل « وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب » فاخترت له وضعا يزيد بيانه حسبما ادى اليه اجتهادي وانتهى اليه عرفاني هذا بعد ان اخذت فيه راي اولى المعارف والنهي • وارباب الفضل والحجى ، وذوى البصائر الثاقبة والآراء الصائبة واستشرت من لا اتهمه (١) دينا وأمانة وصدقا ونصيحة وعرضت عليه الوضيع الذي عرض لي واستأنست به في هذا الصنع الذي رسخ عندى فكل اشار بما قوى العزيمة • وحقق اخراج ما في النية الى الفعل في هذه الدرة اليتيمة: فاستخرت الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه ويتقبله ويعين على نجزه بصدق النية فيه ، ويسهله وهو المجازي على مودعات السرائر ، وخفيات الضمائر ، هذا مع كثرة العوائق الدنيوية ، وازدحام العوارض الضرورية ، وضيق الوقت عن فراغ البال ، لمثل هذا المهم والغرض الشريف التادر المثال •

وأنا أسال كل من وقف عليه ورأى فيه خللا أو لمح فيه زللا أن يصلحه حائزا به جزيل الأجر وجميل الشكر ، فأن المهذب قليل والكامل عزيز عديم ، وأنا معترف بالقصور والتقصير مقر بالتخلف المكبير » ، ، ، اللخ ، ،

واعتقد ان الشيخ رحمه الله ـ رغم كل ما ذكره ـ لم يعرض كافة ابعاد هذه المهمة ، مهمة ترتيب المسند ، لان انغماسه فى الفكرة حال دون ان يرى هذه الابعاد طبقا لما يقال من ان العين لا ترى نفسها ، ولعلنا ، ونحن خارج الحلبة ، وبعد انتهاء المعركة ـ اقدر على تقييم الوضع ، فهنا ـ فى المحمودية ـ وهى بندر يتبع مركزا ، والمركز يتبع مديرية ، والمديرية بعيدة عن القاهرة حيث الفقهاء والائمة ، والشيوخ

<sup>(</sup>١) أشير بذلك المي أخى في الله ، وصديقى ، وشيخى الاول العالم العامل الصالح الورع الاستاذ الشيخ محمد زهران أسكنني الله واياه فسيح الجنان .

والسلطة، رجل محدود الموار ، مغمور الذكر ، ليس له ايراد خاص و ساهو يعيش على ما ييسره الله له من رزق يوما فيوما ، وعليه اعالة أسرة كبيرة ، ان رجلا في هذه الأوضاع لهو آخر واحد يمكن أن يتصدى لعمل يستغرق عشرات السنين ، ويتطلب التفرغ والتركيز ، وقد عجز عن أن يقوم به أئمة الأمة منذ أن وضع الامام أحمد مسنده في القبرن المثالث الهجرى حتى القسرن الشالث عشر ، أي طبوال عشرة قرون كاملة ، وقد حاول الامام أبن كثير هذه المهمة دون توفيق ، وقبال كلمة تصور « فدائية » من يتصدى لها « ما زلت أنظر فيه والسراج ينونص حتى كف بصرى معه » فكيف يتصور أن يتصدى هذا الرجب القادم من شمشيرة والذي يشتغل بتصليح الساعات لهذا العمل الدي عجز عنه ابن كثير ، ولم يتصدى له احد من الائمة ؟؟

ولكى تكون الصورة كاملة ، نقول ان الشيح لابد وان ساوره مصير ما سيقوم به ، وما سياخذ منه عشر سينوات او اكثر ، ،ماذا سيفعل به ؟ ان المؤلف انما يؤلف ليطبيع وينشر ما يؤلف، والا فلا قيمة لما اضاع فيه عمره ، فكيف يمكن ان يطبع وينشير مثل هذا العمل ، ، ؟ اى مطبعة ـ او بمعنى اصح اى دار نشر \_ تقبل كتابا لا تكون له قيمة تجارية مجزوم بها الا بعد طبع كل اجزائه ، وقد تكون عشرين جزءا واين هى هذه الدار ، وكم سياخذ هيذا العمل آيضا من السنوات ، ومن المال ، ومن عمر الشيخ ،

وكان كل هذه المتبطات لم تكن كافية ، فقد قرر الشيخ ان يضيف الى الترتيب والتصنيف ، وهى المهمة الاصلية ، والتى عجز عنها الائمة ، شرحا مسهبا لكل حديث ، واستخلاص الاحكام الخ ، مما سيرد بيانه ، فتضاعف العمل حجما وازداد صعوبة وفنية ، خاصة عملية التخريج المعقدة أو استخلاص الاحكام ، وما تجعله يعسرض فقها جديدا هو « فقه السنة » أى الاحكام المستخلصة من الحديث ، وليس من المذاهب ، وهو ما تبعه عليه بعد ذلك بصورة مختصرة ، الشيخ سيد سابق في كتابه « فقه السنة » ،

هذه الأبعاد تصور لنأ المهمة التى تصدى لها الشيخ وملابساتها وكانت كلها مثبطة ، كلها تجعل هذا الرجل آخر رجل يتصور أن يقوم بها ، ومع هذا فما قيمة هدف المثبطات كلها أمام المهمة والارادة والعزيمة ؟٠٠ ما قيمتها أمام توفيق الله واصطفائه عبادا لا يتصور الناس أنهم الأمثل « قالوا يا شعيب لا نفقه كثيرا مما تقول ، وأنا لنراك فينا ضعيفا ، ولولا رهطك لرجمناك!! » « لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » « أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ، ولم يؤت سعة من الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ، ولم يؤت سعة من

وانه ليطيب للنفس ان نقرا ما كتبه الشيخ عن عمله في المسند ، وما لابسه او تعرض له خلال ذلك .

«اعلم رعاك الله انى ابتدات العمل فى ترتيب المسند سنة اربعين وثلاثمائة والف من الهجرة فقراته للمرة الاولى حتى انتهى تسويده فى يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ربيع الاول سسنة تسع وأربعين وثلاثمائة والف وكنت فى اثناء عملى فى المسودة أجمسل الابواب فى الكتب اعنى لا أكثر من ذكر الابواب لان غرضىكان اذ ذاك حصر الاحاديث فى كتبها ككتاب الوضوء مثلا اجعل كل حديث يتعلق بالوضوء فى هذا الكتاب مع ذكر أبوب قليلة عازما على تفصيلها فى التبيش ، فلما انتهت المسودة وشرعت فى التبيض وجدت صعوبة شديدة فى تفصيل الابواب وتراجمها لانى أريد وضعها بحكمة ، وازدادت الصعوبة حينما تذكرت ان فى المسند زوائد لعبد الله بن الامام أحمد غفلت عن تمييزها من احاديث المسند اثناء العمل فى المسندة وهى لا تظهر الا من السند فكل حديث يفال فى أول سسنده حدثنا عبد الله حدثنى أبى فهو من المسند ، وكل حيث يقال فى أول عبد الله وكل حديث يقال فى أول عبد الله وكل حديث يقال فى أوله حدثنا فلان غير عبد الله وأبيه

فهو من زوائد القطيعي فهذه قاعدة عظيمة ينبغي أن تعرفها ، فبقيت بين عاملين ، اما أن أسير في العمل مع ترك تمييز الزوائد والتساهل في وضع الابواب ، أو اترك العمل فيه خوفا من التساهل ففضلت القرك وتركت العمل مدة وجيزة لا تزيد عن شهر واكتفيت بالمسودة وقلت تنفعني في المراجعة ، وفي يوم ما سألني بعض العلماء عن حديث في المسند لم يهتد الى مكانه فيه فراجعت المسودة واستخرجته بسرعة مدهشة فسر بذلك الرجل سرورا عظيما وبعد ذهابه اعتراني اسف شديد لعدم اتمام هذا العمل الذي تعبت فيه تسع سنين وكان بيدي الجزء الأخير من المسودة فتصفحته حتى آتيت على آخره كل ذلك وإنا غارق في بحار الأسف والغم الشديد وبينا أننا كذلك أذ وقع نظرى على آخر حديث في المسودة في باب رؤية الله عز وجل يـوم القيامة فقراته بامعان وتأمل وإذا نصـه « عن صهيب بن ســنان رضى الله عنه قال رسول الله عليه اذا دخل أهل الجنة الجنة ، نودوا يا أهل الجنة أن لكم موعدا عند الله لم تروه فقالوا وما هو ، الم تبيض وجوهنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنة ، قال فيكشف الحجاب فينظرون اليه فو الله ما اعطاهم الله شيئا احب اليهم منه « وفي رواية من النظر اليه » ثم تلا رسول الله علي « للذين احسنوا الحسنى وزيادة » وما كدت أفرغ من قراءته حتى اعترتني غشية ، تصحبها لذة اعقبها فرح وسرور لم أر مثله فيما مضى من عمرى اتدرى لم ذلك ؟ لان هذا الحديث وقع خاتمة كتابي بطريق الصدفة وبارادة الله عز وجل لا بارادتي ، وجاء هذا الحديث نفسه في الجزء الرابع من المسند وقد بقى من الكتاب أكثر من ثلثه أعنى مجلدين فأكثر وكنت اتوقع وجود احاديث في رؤية الله تعالى في المجلدين الباقيين اضعها بعد هذا الحديث في الباب نفسه ولكن لم أجد بعده حديثا في الرؤبة مطلقا فيقي هذا الحديث آخر الكتاب بارادة الله تعالى واختياره وقد اراد الله جل شأنه أن يختم كتابي بهذا الحديث الصحيح المذي رواه ايضا مسلم والترمذي والنسائي بل بآية قرآنية يوخذ منها اعظم تبشير واحسن فأل ، هذا سبب سروري واغتباطي واستئنافي

العمل بكل نشاط واجتهاد لا يعرف الملل فابتدات قراءة المسند الشانية لأجل وضع الرموز على زوائد عبد الله وتمييزها عن المسند وفي هذه المرة الهمني الله تعلى زوائد عبد الله وضع رموز أيضا على زوائد القطيعي وما وجده عبد الله بخط أبيه الى آخر ما أشرت اليه في المقصد السادس حتى انتهى الكتاب (ثم قراته للمرة الثالثة في التبيض ) وفي هذه المرة أحكمت وضع الابواب وترتيب الاحاديث بروية واتقان وكنت كلما اعتراني ملل انظر الى حديث الرؤية فانشط للعمل ، ومازلت كذلك حتى انتهيت من تبيضه في نهاية عام ١٣٥١ هجرية واذ ذاك الهمني الله تعالى عمل التعليق وذكر السند الى آخر ما اشرت اليه في مقدمة التعليق وهذا يستلزم قراءته فتكون المرة الرابعة وساقرؤه ان شاء الله تعالى للمرة الخامسة عند تصحيحه اثناء الطبع والله الموفق » •

### وعن كيفية ترتيب الكتاب وتقسيمه الى سبعة اقسام قال الشيخ:

« اعلم ارشدنى الله واياك الى ما فيه الخير والصلاح ان الله تبارك وتعالى اختار لهذا الكتاب تقسيما عجيبا ما كان يخطر لى على بال ، وكنت قسمته قبل ذلك مرات متعددة لم تطمئن نفسى لواحدة منها ، فسالت الله تعالى ان يختار لى ما فيه الخير فالهمنى جل شأنه هذا التقسيم العجيب الذى لا اعلم احدا سبقنى اليه ( وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ) فانشرح له صدرى واطمأن به قلبى ، وذلك انى جعلته سبعة اقسام ولست اقصد بهذا التقسيم تساوى الاقسام فى عدد الاحاديث ، او مقدار الكراريس كلا ، بل باعتبار الفنون وان كان بعضها المول من بعض فكل قسم منها يصلح ان يكون مؤلفا مستقلا مقدما الاهم فالمهم مبتدئا بقسم التوحيد واصول الدين لانه اول ما يجب على المكلف معرفته ثم الققه ثم التفسير ثم الترغيب ، ثم الترهيب ، ثم الترميب ، ثم الترمين كل قسم عقب الآخر حكمة عظيمة يدركها المتأمل ، وكل قسم من هذه الاقسام المبعة يشتمل على جملة كتب ، وكل كتاب بندرج تحتاء جملة المهم من هذه الاقسام المبعة يشتمل على جملة كتب ، وكل كتاب بندرج تحتاء جملة

ابواب ، وبعض الابواب يدخل فيه جملة عصول ، وفى اكثر تراجم الابواب ما يدل على مغزى أحاديث الباب نسهيلا للمراجع ، وتقريبا للمراجع ، وما وضعت كتابا أو بابا أو فصلا عقب الآخر الا لحكمة تظهر للمتبصر »(١) .

ولم يتعد الشيخ الواقع فيما قال ، فالحق ان الكتاب بتقسيمه ، وتبويبه وشرحه ، واستخلاصه للاحكام جاء نسيجا وحده وجمع ما دين الحديث والفقه بأسلوب سلس بعيد عن التعقيد • كان « فتحا ربانيا » كما سماه •

ومنذ ان المسك الشيخ بقلمه ليضع اول سطر فى « الفتح » ، لم يدعه الا فى الايام الثلاثة الأخيرة فى حياته ، عندما اشتد عليه المرض ، وحتى فى هذه الايام نفسها فانه عندما نقل الى بيت الشقيق الأستاذ عبد الرحمن ليكون تحت العناية الطبية اخذ معه بعض المراجع اللازمة لاتمام شرح بقية الجزء الثانى والعشرين الذى كان قد طبع نصفه بالفعل .

وخلال هذه المدة الطويلة تعرض الشيخ لضغوط عديدة ، واضطر بعد كتابة شرح الجزء ١٥ و ١٦ و ١٧ الى استبعاد هدذا الشرح اللذى كان مطولا (٢) ، وكتبه من جديد ، مختصرا ، وعثرنا بين اوراقه على اربعة «كراريس» كبيرة كتب الشيخ على الأولى منها «هذه الكراريس المضخمة (٣) هي من كتاب الفتح الرباني مع

<sup>(</sup>۱) الصفحات من ۲۲ الى ۲۵ من الجـزء الاول من الفتـــح الرباني في ترتيب مسند الامام الحمد بن حنيل الشيباني ــ بتصرف .

<sup>(</sup>۲) نحتفظ بهذا الشرح الموسع للاجزاء الثلاثة ، ويبدو ان لا المل فى ان ترى النور ، فقد أعيد طبع الفتح « مرتين » كلتاهما « بالاوفست » وليس هناك الهمة او الاستاذية ، أو الاحكام ، أو الوقت أو الجهد لمجرد طبع هذا الشرح الموسع بدلا من المختصر ، وقد عجزت همم الطابعين والمناشرين والمشرفين حتى عن تصحيح الاخطاء المطبعية وليس الا التصوير والتصوير فحسب ،

<sup>(</sup>٣) لم تكن هذه مثل كراريس التلاميذ ، وكلها كانت طولا وعرض التجاوز « الفلسكاب » ٠

تعليق وجيز عليه بدون ذكر الاسانيد الا فى مواضع يسيره كما يسرى بالتتبع وهذا كان مقصدى الأول ، ولكن شرح الله صدرى لذكسر سند الاحاديث جميعها فى الشرح و مع اتساع الشرح ايضا كما تسرى فى الفتح الربائى مع شرحه بلوغ الامانى المطبوع و لذلك عدلت عن القصد الأول ، وتركت هذه الكراريس والله الموفق » و



وكمثال على اهمية تصنيف المسند ، وقيمة عمل الشيخ فيه نورد هذا المثال: دارت مساجلة على صفحات العدد الثاني من المجلد الحادى والثلاثين من المنار في باب المراسلة والمناظرة بين السيد محمد رشيد رضا صاحب المنار والشيخ أحمد محمد شاكر حول حديث عن عبد الله بن مسعود في الاعلان عن المنافقين وهل هو في المسند أم لا · وذهب صاحب المنار نقلا عن « فتح البيان » الى ان الحديث موجود في المسند بينما نفى الشيخ شاكر ان يكون موجودا في احاديث عبد الله بن مسعود في المسند . وطرفا المساجلة كما هو معروف من اعلام الاسلام ، فالسيد رشيد رضا رحمه الله هو « راويه » الشيخ محمد عبده وصاحب المنار ، والتفسير والمؤلفات العديدة والشيخ شاكر أحد الذين عنوا بتحقيق مسند الامام أحمد بن حنبل وخدمته خدمة دقيقة ، فمنذا يستطيع ان يتصدى للحكم بينهما ٠٠ كتب الشيخ البنا رحمه الله في ١٧ صفر ١٣٥٠ الى السيد رشيد رضا بالفصل في الموضوع ، فالحديث في المسند فعلا، ولكنه ليس من احاديث عبد الله بن مسعود ، ولكن من أحاديث « أبى مسعود » وقدم نصله والصفحة التي جاء بها الحديث في النسخة القديمة للمسند المطبوع بالمطبعة الميمنية سنة ١٣١٣ •

## وجاء في خطاب الشيخ ٠٠

« وعلى هذا فيكون ما نقلتموه عن فتح البيان من عزو الحديث الى المسند صحيحا والصواب الى جانبكم من هذه الناحية وان وقع تحريف في نقل الرواية من ابى مسعود الى ابن مسعود ، ويكون

ما نقله فضيلة الشيخ الحمد شاكر من عدم وجود الحديث في مسند ابن مسعود صحيحا أيضا والصواب الى جانبه من هذه الناحية ، وأن وجد الحديث في مسند احمد من رواية أبي مسعود الانصاري » .

والى جاذب هذا التحقيق الذى دق على الشيخين الكبيرين وفصل فيه الشيخ البنا ، فان ما يثير الانتباه اللبقة في مناقشة هذه القضية بحيث ان الشيخ رحمه الله جعل كل واحد منهما مصيبا ، ولم يخطىء أحدا منهما ، وهذه اللباقة هي مما عرف عن الشيخ رحمه الله ومما ورثه عنه الامام الشهيد ،

كما عثرنا بين اوراق الشيخ على بطاقة « كارت » من الشيخ يوسف الدجوى وهو من هيئة كبار العلماء ، وصاحب مؤلفات عديدة ومن الشخصيات الاسلامية البارزة ارسله الى الشيخ يقول فيه ،

« فضيلة الاستاذ الجليل الشيخ الينا ٠٠

سلاما واحتراما ، ارجو ارسال الكراس الذى عندكم لناخذ منه بعض الموضوعات ، وان شئتم رددناه اليكم هو او غيره ، وان كنتم قد نشرتم منه شيئا ، فارسلوا لنا المجلة ولكم خالص الشكر وعظيم الاحتــــــرام » ،

## يوسف الدجوي

والكارت غير مؤرخ · وقد كانت شهرة الشيخ الدجوى ونشاطه فى العشرينات والثلاثينات ، فيحتمل ان يكون قد ارسله قبل قيام الشيخ الوالد بالطبع ·

بل وجدنا أيضا خطابا من الشيخ محمد زهران ، وهو الشيخ الأول للوالد ـ كما ذكرنا يقول فيه :

حضرة الاخ فى الله الاستاذ الورع الهمام خادم السنة الشيخ احمد البنا

السلام عليكم وعلى حضرة الاستاذ المجاهد نجلكم وسائر الانجال الكرام ورحمة الله

أما بعد فاني في شوق اليكم جميعا ولي شغف بأن ازور القاهرة للقائكم واغراض اخرى ولكني منذ نحو عام عراني ضعف قد يمنعني من ذلك بل ومن مطلق السفر ولى حاجة ملحة انزلها بفيحاء مكارمكم وعالى همتكم الا وهي مساعدتي على تعرف درجة حديث جابر رضى أننه عنه في الولية الذور المحمدي ، فاني لم اجد بعد طول السبر من ذكره من المحدثين غير عبد الرزاق اذ لم يوجد الا في كتابه وليس هو ممن يخلون كتبهم من الضعيف أو الموضوع ولم أره في كالم متقدمي العلماء الذبن لهم قدم في الحديث انما شاع في كلام المتأخرين وانما يذكر الحفاظ حديث ( كنت أول الانبياء خلقا وآخرهم بعثا ) وحديث ( كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد ) هذا الى أن في حديث جابسر اشكالات عدة حاولت بغفسي وبواسطة كثير سألنتهم دفعها فلم تندفع حتى لجيء بعض من سالت من العلماء الي دعوى ان الحديث من المتشابه الذي استاثر تعالى بعلمه • لهذا أراني مضطرا الى معرفة سنده كي اراجعهم في كتب الجرح والتعديل وما عندي منها سوى الميزان للذهبي وخلاصة تهذيب الكمال • وفي مكنتكم أن تراجعوا سنده في غيرهما ، أي تتعرفوا حال رجال سينده أن لم يوحد ذلك في احدهما وذلك بعد أن تعرفوا سنده بمراجعة كتاب عبد الرزاق في دار الكتب ولو بواسطة من تختارونه لذلك -

وحاجة أخرى هامة أيضا ذلك أن السيوطى قال فى حديث ( ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلتها الا وقى فتنة القبر ) أنه حسنه الترمذي وعبارته في شرح الصدور بشرح أحوال الموتى والقبور

فى آخر صفحة ٥٨ ( اخرجه أحمد والترمذى وحسنه وابن أبى الدنيا والبيهةى عن ابن عمر ) وساق الحديث ولكنى رأيت المنذرى فى الترغيب والترهيب نقل عن الترمذى أنه قال فيه ( غريب ليس اسناده بالمتصل ) فراجعت الترمذى فتبينت صحة هــذا النقل الفظا ومعنى فدهشت ثم جوزت أن يكون التحسين من أبن أبى الدنيا بناء على زيادة (١) الواو فى النسخ أو الطبع فحبذا لو روجعت من ( شــرح الصــدور ) نسخة أو أكثر غير المطبوعة بالمطبعه الميمنية على انكم الابد أن تكونوا بينتم درجة هذا الحديث لالتزامكم بيان درج احاديث المسند والقصد أنما هو معرفة حقيقة درجة الحديثين فهل أنتم ملبوا طلبتى هذه ومحققوا أملى فيكم لابد أنكم فاعلون أنشاء الله فقسد كرستم حياتكم الخدمة السنة فلكم الهناء ألهناء والبشرى بتلكم المنحــة العظمى والعناية الكبرى والغناية الكبرى والعناية الكبرى والمناية والبشرى والعناية الكبرى والمناية الكبرى والمناية والبشرة والمناية الكبرى والمناية الكبرى والمناية الكبرى والمناية والبشرى والمناية الكبرى والقون الشرو والمناية الكبرى والمناية والبشرى والمناية والبشرة والمناية و

هذا ولابن حجر المكى فى فتاويه الفقهية اواخر باب الجنائز ج ٢ كلام يفيد التوقف فى ثبوت حديث موت الجمعه وهو ما اميل اليه لمعنى لا يخفى عليكم اذا تاملتم ولكن لابد من تحكيم الحفاظ. •

والسلام عليكم ورحمة الله ، ،

۲۰ ربيع الثاني سنة ١٣٥٨

محمد زهران بمحمودية البحيرة

فهذه الخطابات والتساؤلات توضح كيف ان الشيخ رحمه الله ، عندما قام بهذا العمل العظيم في تصنيف المسند ، اصبح المرجع الذي يعود اليه العلماء فيما يشكل عليهم من معضلات الحديث . .

على ان تصنيف وترتيب المسند على اهميت ايس هو اعظم

١١) أي في قوله وابن أبي الدنبا .

أعمال المشيخ • لأن التصنيف قد يخلو من الابداع وان تطلب مهارات فائقة وحنكة ودقة ، ولكن العمل الذي يمثل عبقرية الشيخ وتتجلى فيه اضافته المبدعة هو شرحه وجهده في استخلاص الاحكام وأسلوبه السهل البعيد عن التكلف والتعقيد ، ونحن نؤمن ان هذا المعمل لم ينل حقه من التقدير •

ومع ان الموت حال دون ان يرى الشيخ « الفاتح » كاملا ، فانه قد تذوق الفرحة الكبرى ، فرحة اتمام التبويب والتصنيف ، وهذا هـو المهم ، اما الشرح ، فقد كان يكتبه فى ساعات فراغه قبل الطبع ، او عند الطبع بالفعل « ملزمة ملزمة » ولذلك لم يحرمه الله تعـالى ان يشهد نجاح نهاية مسيرته الطويلة وقد كللت بالتوفيق ، وعمله الضخم وقد تم ، وفى مساء يوم الجمعة العاشر من شوال سـنة ١٣٥٢ كتب الشيخ الصفحة الاخيرة من ترتيبه :

« يقول افقر العباد واحوجهم المى عفو ربه يوم التناد أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الشهير بالساعاتى الى هنسا انتهى الكتاب الموسوم بالفتح الربانى لترتيب مسحن الامام احمد بن حنبل الشيبانى غفر الله لى وله وكان الفراغ من تبييضه فى مساء يوم الجمعة المبارك العاشر من شهر شوال سنة اثنين وخمسين وثلثمائة والف من هجرة سيد المرسلين عليه وعلى آله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم وذلك ممدينة مصر القاهرة جعلها الله بالنصر ظافرة والله اسال ان ينفع به المسلمين ، وان يجعله خالصا لوجهه الكريم وذخيرة لى يوم الدين واغفر اللهم لى ولمن دعا لى بالرحمة والغفران « ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم » كتبه بيده الفانية مؤلف الكتاب احمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الشهير بالساعاتى » .

يدوم خطى زمانا فى الورى وانسا تحت التراب ويبقى وجسه بارينسا فاعجب لرسم بقى قد مسات راسمه وهذه عادة البارى جرت فينا

فرحمة الله تهدى نحسو كاتبه يا ناظرا فيه قسل بالله أمينا

وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وامام المرسلين وعلى الله وصحبه ومن تبع هذاهم الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا » •

#### \* \* \*

# عود على بدا في قبضة المدينة

عندما كبر الابناء خاصة الأولين ـ حسن وعبد الرحمن ، بدات فكرة النزوح الى القاهرة تراود الشيخ ، وعندما سافر الامام الشهيد الى القاهرة لاداء امتحان دار العلوم والانتظام فيها ، وتعرض لاعتداء احد زملائه عليه (۱) لم يعد مجال للتردد واصرت الوالدة رحمها الله اما الانتقال الى القاهرة ، او عودة ابنها الى المحمودية ، وكان الشيخ الوالد رحمه الله قد فجع بوفاة والديه سنة ١٩٢٤ فانقطع بذلك اكبر خيط كان يربطه بالبلد ، فلم ير مناصا من الانتقال الى القاهرة رغم انه كان قد وطد مكانته في المحمودية ، واستقرت اموره بها ، وعقد صداقات وثيقة عديده وكان الانتقال الى القاهرة يقوض هدذا

وهكذا حمل الشيخ قبيلته الصغيرة ، التي كانت قد تكاملت ، الى القاهرة ٠٠٠

استقرت الاسرة اولا في شقة بشارع ممتاز بالسيدة زينب ٠٠، ولكن لم يطل المقام بها ، اذا انتقلت الى شقة اخرى ، ومن هدده

<sup>(</sup>۱) أشار الامام الشهيد رحمه الله الى هذا الاعتداء فى كتابه مذكرات الدعوة والداعية عندما تملك الحسد الحد زمالائه فسكب عليه وهو نائم - زجاجة صبغة يود • ولم يصب الامام الشهيد بسؤء لانه تنبه وقام فورا وغسل وجهه •

« الأخرى » الى شقة ثالثة ٠٠ وهلم جرا ٠ الامر الذى قد يدهش هذا الجيل ٠٠ فعندما قدم الشيخ الى القاهرة كانت يافطات « شقة للايجار » تتدلى من بلكونات بيوت القاهرة ، وكان المالك يبذل كل جهده ليظفر بمستاجر ٠٠ ويقدم له كل التسهيلات والاغراءات ٠٠

وفي احد دفاتر الشيخ وجدنا هذا التسجيل لحركة تنقلات الاسرة٠

- الجرنا البیت فی مصر شارع ممتاز بالسیدة زینب ، والنکان فی
   ۱۳۶۳ ـ ۱۳۶۱ ـ ۱۷ أغسطس سنة ۱۹۲۵ (۱) ۰
- انتقلت العائلة من العطف فى يوم الثلاثاء ٣ صفر ١٣٤٣ موافق
   ٢ سبتمبر سنة ٢٤٠٠
- انتقلنا من بیت ممتاز فی آخر یوم من شهر اکتوبر سنة ۱۹۲۶
   ( ۳ ربیع ثان سنة ۲۵ ) •
- انتقلنا الى بيت عطفة مندور بشارع سلامة آخر يوم من شهر
   نوفمبر سنة ۲۲ موافق ٤ جمادى الاولى سنة ١٣٤٣ ٠
- انتقلنا من بیت أحمد افنددی رجب بقسم السیدة الی بیت درب صبیح بقسم الخلیفة فی اول شهر مارس ۱۹۲۵ موافق ۲ شعبان ۱۳۶۳ ۰
- انتقلنا من بیت درب صبیح الی حارة انعسل فی اول شهر مایو
   سنة ۱۹۲۵ موافق ۸ شوال ۱۳٤۳ ۰
- انتقلنا من حارة العسل الى طالون فى اول يوليو سنة ١٩٢٥ موافق ١٠ ذى الحجة سنة ١٣٤٣ ٠

<sup>(</sup>١) كان الشيخ رحمه الله قد سافر بمفرده الى القاهرة ، وأجر شــقة شارع ممتاز ، ثم عاد بالاســرة •

- انتقلنا من طالون الى حارة العبيد في اول اغسطس سنة ١٩٢٥ موافق ١١ محرم ٠
  - ومنها الى عطفة عطايا فى ٤ منه سنة ١٩٢٦ •

الملخص اننا مكثنا فى شارع ممتاز سبتمبر واكتوبر ، وفى شارع سلامة نوفمبر فقط ، وفى بيت أحمد أفندى رجب ديسمبر وينساير وفبراير وفى درب صبيح مارس وأبريل وفى حارة العسل مايو ويونيو وفى طالون يولية فقط ، وفى حارة العبيد من أول أغسطس سنة 1970 لغاية ٣ منه 1971 ،

ومكثنا قى دكان زين العابدين من ١٧ اغسطس سنة ٢٤ موافق ١٦ محرم ٤٣ الى ١٥ يناير سنة ٢٥ موافق ١٦ جمادى الثانية ٤٣ وانتقلنا الى السيوفية فى ذلك التاريخ ومكثنا فيه الى آخر جمادى الثانية سنة ٤٤ موافق ١٤ يناير سنة ١٩٢٦ ٠

### وفى الصفحة التالية:

- انتقلنا من بیت الحاج سید الکائن بعطفة عطایا فی اول فبرایر سنة ۱۹۲۸ الی منزل مسعود بحارة الروم ومکثنا به ستة شهور لغایة یولیو ۱۹۲۸ ٠
- انتقلنا الى منزل عباس افندى عبد المعطى بجارة السنان شهر اغسطس فقط ٠
- ثم أجرنا منزل أحمد أفندى وهبة جميعه بحارة عبد الله بك فى أول سبتمبر سنة ١٩٢٨ والله أعلم بالمستقبل ومكثنا فيه خمس سنوات وبضعة شهور •
- خرجنا من منزل احمد وهبة فى آخر يناير سنة ٣٤ وانتقلنا الى
   منزل حسن يك لطيف بحارة المعمار ٦ بعطفة عبد الله بك فى
   أول فبراير سنة ١٩٣٤ والله اعلم بما يكون ٠

- خرجنا من منزل حسن بك لطيف في آخر يونيو سنة ٣٤ وانتقلنا اللي منزل أحمد أفندي أيوب في أول يوليه سنة ١٩٣٤ والله أعلم بما سيكون ٠
- انتقلت من دكان حسن ٠٠ في آخر شهر أبريل سنة ٣٥ وانتقلت الى دكان ومندرة وقف حافظ بك السيد في أول مايو سنة ٣٥ والله أعلم بما سيكون » ٠

ونستانف حركة التنقلات من واقع دفتر الشيخ ( كتاب التوفيقات. الالهامية ) •

- فى ١٤ من رمضان ١٣٥٥ موافق ٣٠ اكتوبر ٣٦ تركنا منزل أيوب
   وانتقلنا الى منزل جنينة ناميش بالسيدة زينب ٠
- في يوم الخميس ٢٥ رجب ١٣٥٦ موافق ٣٠ سبتمبر ٣٧ انتقلتا من منزل جنينة ناميش الي منزل عبد العزيز بك بشارع محمد على •
- فى يوم ١٢ القعدة و ١٥ يناير سنة ٣٨ انتقلنا بالمطبعة الى منزل ورثة محمد عثمان نمره ٥ •

وقد يكون مما يقطع ملل هذا السرد « المنزلى » ان يعلم القارىء ان بعض هذه المنازل كانت يوما ما هى مركز الاخوان عندما انتقلت اللى القاهرة اذ كان المقر الاول لها هو منزل الاسرة بحارة عبد الله بك خلال المدة من سنة ٢٨ الى يناير ٣٤ ، ثم منزل حارة المعمار . وكانت الاسرة تؤجر المنزل « من بابه » وهو عادة من ثلاثة طوابق . فالطابق الارضى ( ثلاث غرف وحوش ) يعد مركزا للاخوان بينما يستخدم الطابقان الآخران سكنا للاسرة ، ولاسرة الامام الشميد رحمه الله ،

كما كان مكتب ادارة مجلة الاخوان المسلمين هو مكتب الشيخ الذي ذكر اخير ( منزل ورثة محمد عثمان نصرة ٥ بحارة الرسام )٠

وتدل هذه التنقلات المتوالية على أن الأسرة القادمة من العطف.

لم تستطع للتو أن تتعرف على المدينة ، أو تتكيف مع مناخها ومجتمع « الحارة » « والشارع » وتطلب الامر مدة طويلة قبل أن تألف الاسرة المدينة وتستقر لمنة سنوات وليس شهورا ، في أحد بيوتها . .

وللمرة الاولى يشعر الشيخ انه أصبح فى قبضة المدينة الصماء ومجتمعها الذى يختلف عن مجتمع المحمودية القديم المالوف حيث كان الاطفال ينمون كما ينمو النبات فى الحقل ويرتعون فى مروجها و « نجيلها » وعلى شطها ، وحيث الاقتصاد طبيعيا ، منزليا يكفى نفسه بنفسه ، فضلا عن اصنقائه واحبائه الذين عقد معهم وشائج المحبة طوال عشرين عاما . .

وكانت الازمة المالية لا تقل عن الوحشة النفسية ، فقد كبر الابناء ودخلوا المسن الحرجة التى يتعين فيها أن يدخلوا المدارس ، وما يعنيه هذا من بدل وقمصان واحذية وطرابيش اللخ ٠٠٠

وكان من رحمة الله بالشيخ الله فى هذه الفترة عندما بدات الضائقة الاقتصادية تطبق عليه أن عين ابنه الاكبر - الامام الشهيد رحمه الله مدرسا بالاسماعيلية بمرتب خمسة عشر جنيها استطاع أن يمده بمبلغ اربعة أو خمسة جنيهات منها ، فضلا عن أنه استقدم اليه بعض اشقائه لمدد طويلة ٠٠ وبهذا خف العبا شيئا ما ٠

كانت مشكلة الشيخ انه لم يكن مستعدا لتخصيص وقت كبير لكسب المال ، لأن هذا سيكون على حساب مشروعه العظيم « الفتح الربانى » ولو تيسر له هذا المال لانفقه على الطبع الذى كان يبتلع أى مبلغ .

وعندما انتقل الى القاهرة ، فانه خسر ماذونية كفر مليط ، ولكنه انتهز فرصة خلو ماذونية بعض نواحى السيدة زينب لانتقال

ماذونها الشيخ عبد الفتاح البانوبى الى جــزيرة بدران ، فكتب الى قاضى محكمة مصر الابتدائية طالبا تعيينه ماذونا فى هذه الناحيــة وارفق بطلبه محضر انتخاب موقع عليه من اصحاب الشان ، وبيان بمدارس ابنائه وانها كلها فى منطقة السيدة ، واجيب الشــيخ الى طلبه ، واخطر الشيخ اهالى منطقة « زين العابدين » بالسيدة بذلك،

ولم تعرف الأسرة الاستقرار الا عندما انتقلت من السيدة الى الدرب الاحمر الذي سيكون «حي الأسرة » وحي الاخوان ايضا لفترة ما كما انتقل الشيخ بمكتبه وماذونيته الى حارة الروم ، احدى الحارات التي تعود الى عهد جوهر الصقلي باني القاهرة ٠٠ وانتقل منها الى حارة الرسام ، وهي قريبة منها • وظل بحارة الرسام في المنزل ٥ اولا ثم المنزل ٩ ثانيا حتى توفاه الله ٠ وقدر الأسرة ان تنتقل من احشاء الدرب الاحمر الي حي الحلمية عندما استأجرت بيتا في شارع عبد الرحمن بك ( قريبا من المركز العام للاخوان بميدان المحلمية ) ومن الغريب انها انتقلت من هذا المنزل الي شقة في حي شعبي هو « اليكنية » \_ عودة من الحلمية ( الخليفة ) الى النرب الاحمر٠ وهو انتقال الى اسوا بكل المعايير وانقذ الله الأسرة من هذه الشقة عندما استاجر الامام الشهيد رحمه الله الدور الاول بمنزل كبير على ناصيتي شارع الهامي وتيمور بالحلمية الجديدة وكان له باب على شارع الهامي وآخر على شارع تيمور ، وقد خصص الامام الشهيد رحمه الله غرفتين تطلان على شارع تيمور لمجلة الشهاب • وأسرة تحريرها وادارتها وكانت تتكون من الاستاذ سعيد رمضان سكرتير التحرير وكاتب هذه السطور مدير ادارتها والسيد وهبى الفيشاوى للمعاونة ٠ وكان ياتي رحمه الله اليها بعد الاجتماعات . في موهن من الليل . قد يكون الواحدة صباحا ليكتب ابوابه فيها ٠٠ بينما احتفظت الأسرة باربع حجرات كبيرة وصالة يدخل اليها من باب الهامي • وقد خسرت الاسرة هذه الشقة بعد حل الاخوان نتيجة لاعتقالنا جميعا ومضايقة السلطات للوالدة وسيدات الاسرة ٠ وعادت الاسرة الى شقة « اليكنية » لقترة ما •

وهذا العرض لتتقلات الاسرة يوضح ان القاهرة بالنسبة الميها كانت تعنى مثلثا اطرافه الخليفة والسيدة والدرب الاحمسر ولم تخرج ابدا عن اطار هذا المثلث ٠٠

خلال هذه النَّقرة الطويلة من سنة ١٩٢٤ عندما جاءت الأسرة من المحمودية حتى سنة ١٩٥٨ عندما توفي الشيخ ، كان الشغل الشاغل له امرين : الاول طبع « الفتح الرباني » الذي كان قد اتمه ، وهذا ما سنتحدث عنه في فقرة تالية مستقلة ، والثاني القيال بشئون اسرته ، وأعياء الاولاد • وكانت اسوأ الفترات هي السنوات العشر التي تلت الانتقال ٢٤ \_ ٣٤ تقريباً • ففي هـذه السنوات • لم تكن الأمور قد استقرت ، وكانت عملية كتابة الفتح تستغرق معظم وقت الشيخ ، وتقلل نسبيا من ممارسته لحرفته في تصليح الساعات . كما ان الحرفة كانت تتطلب « مواصفات » معينة لم تعد تتوفر في الشيخ كحدة البصر ٠٠ والتمشي مع التطور الذي بلغته الحرفة الخ ٠٠ فضلا عن كساد سوقها ، وانتهى الامر بان تخلص منها ، وقد يدل على ذلك أن الصفة التني المتصقت بالشيخ في اليامه الاولى ( المحمودية ثم السنوات اللعشر الاولى في القاهرة ) كانت هي « الساعاتي » ولم يبرز اسم البنا الا في الفترة اللاحقة • ومن البداية كانت للشييخ الصفتان : البنا والساعاتي • وقد اختار الصفة الاولى لنجله الاكبر (حسن ) والصفة الثانية لنجله الثاني (عبد الرحمن ) • وأبرز هو نفسه صفة الساعاتي حتى بداية الاربعينات عندما هجر هذه الحرفة وأبرز صفة « البنا » خاصة وأن هذه الصفة - التي اضفاها على أينه الامام الشهيد ، أخذت تشتهر ، وتكسب ذبوعا ،

وقد وجدنا بين أوراق الشيخ خطابا ارسله الى مجلس محلى بندر المحمودية يدل على الضائقة الاقتصادية التى كان يعانيها وجاء فى الخطاب بعد الديبجة « بما أنى امتلك منزلا ببندر المحمودية مؤجسرا

لحضرة مصطفى افندى محمود الجيار تاجر اخشاب بالبندر المذكسور باعتبار ايجار الشهر ٥٠ خمسين قرشا صاغا ٠ وانى استحق عند المذكور لنا حتى مارس سنة ١٩٣٣ مبلغ ٥ ٨٣٨قرش ونصف صاغا ، وان مليم جنيه ٠

المجلس يستحق عندى الآن مبلع ٢٠٠ مقسسطة عن كل شهر ٥٠٠ مليما ، فقد وكلت للمجلس تحصيل القسط المطلوب منى كل شهر من المستاجر المذكور حتى ينتهى المطلوب منى ، لاتى لا امتلك شيئا بالمرة من القسط غير هذا المنزل وكسبى الشسهرى لا يفى حاجاتى الضرورية خصوصا هذه الايام التى شلت فيها حركة الكسب بالمرة وان مهنتى أصبحت الآن غير ضرورية عند الناس فرجائى من عزتكم قبول هذا الالتماس ٠٠ الخ ٠

## احمد عبد الرحمن الساعاتي

**٣٣/٣/٣١** 

ولم يكن الشيخ ـ فيمايبدو ـ وحيدا في الضائقة اذ يبدوا انهـا اخذت بخناق عامة الناس والالم يعجز تاجر الاخشاب المستاجر المنزل عن تسديد ايجاره بانتظام ٠٠ وقد كانت تلك هي الفترة التي انعكست الازمة العالمية على مصر

وهناك مؤشر آخر يدل على الضائقة الاقتصادية التى كان الشيخ يعانيها ، ذلك هو انتا لا نجد فى دفتر الشيخ او اوراقه اية اشارة الى دفعه الزكاة قبل عام ١٩٤١ عندما تظهــر للعرة الاولى جمــلة ستتكرر دائما كل عام « دفعنا الزكاة والحمد لله على هذا التوفيق » وقد كانت هذه الجملة هى آخر ما سـطره الشــيخ فى دفتره عام ١٩٥٧ ، بينمــا احتفظ بين دفتره باوراق دون فيهـا مفـردات الزكاة التى كان يدفعها خــلال عام ١٩٥٨ عندما توفى • قبـل ان يتمها و « يرحلها » الى دفتره • وهــذا الحرص على اداء الزكاة بصورة منهجية له دلالته ، وهو يتفق مع دقة الشيخ وحـسن فهمــه للســلام •

(م٤ ـ خطابات)

وجاء العون الاكبر في فترة الشدة هذه من الامام الشهيد رحمه الله ، على ما اشرنا ·

وقد كان المرتب الذي يتقاضاه ( خمسه عشر جنيها ) بثير الدهشة بمقاييس ايامه وبمقاييس ايامنا ، فقد كان مرتب معلم الالزامي ثلاثة جنيهات أو أقل ، وفي فترة لاحقة ـ بداية الاربعينات، منح خريجو الجامعة « الدرجة السادسة » واصبحوا يتقاضون ما بين ٦ر١٢ جنيها • واعتبر صدقي باشا ممثل اصحاب الأعمال أن الأعمال الحرة « راحت عليها » بعد أن منح خريجو الجامعة « السرجة السادسة المحترمة » كما قال وقتئذ · فان يعطى خريج دار العلوم خمسة عشر جنيها في عام ١٩٣٧ امر يثير الدهشة فعلا • ولمعرفة قيمة هـذا المبلغ هذا الوقت تقول أن الرغيف كان بربع قرش صاغ ، أو كما نقول، عشرين تعريفه • وأن أقة السكر ، كانت بسبعة وعشرين مليما ، وكان الاطفال يذهبون الى البقال لشراء بتعريفة شاى وسكر ، ( اى بنصف قرش ) فيفتح البقال درجا كبيرا به سكر ويملا منه قرطاسا ، ثم يفتح درجا آخر فيه شاى ليملا قرطاسا اصغر حجما ، وكان هذا السكر والشاي يكفيان عدة مرات ، وكان من المالوف في الاحياء الشعبية ان يطلق الجيزار العجل الذي سيذبحه ، ويسير به احد اتباعه وهو يصيح « من دا بكره » فيرد « كورس » الاطف الذين يسيرون وراءه « بقرشين » أي ان رطل اللحم من هذا العجل بقرشين • وكانت البيضة بمليم وريما أقل • وفي أيام الحلمية ( ٤٥ - ٤٨ ) افتتح أحد الناس محلا لبيع الساندوتش ووضع يافطة كبيرة « قف هنا لتاكل سندوتش ٣ مليم » ولم تكن الحلمية وقتئذ حيا شعبيا · فالمليم كان له قيمة ، وكان هناك « النكلة » أي المليمين ، والعشرين تعريف.ة ، او عشرين خردة أي مليمين ونصف وكانت مضلعة ثم التعريفة ، أي الخمسة مليمات « ثمن الصحيفة اليومية ١٦ صفحة » ثم القرش الذي كان وحدة التعامل ١٠٠ فاذا ترجمت هذه الاسعار الي أسعار سنة ١٩٩٠ ، لكانت القيمة الشرائية لخمسة عشر جنيها سينة ٢٧ تماثل ما بين الف والف وخمسمائة جنيه . وهكذا استطاع الامام الشهيد رحمه الله ان يمد والده بما بين ثلاثة وخمسة جنيهات شهريا ، فضلا عن مصروف للشقيق عبد الرحمن ، كما اخذ معه بعض اشقائه الاسماعيلية لفترات طويلة ، وفي سينه 1920 باع الشيخ دكان المحمودية وما حوله من ارض ، وكان على النيل مباشرة ، ومن المحتمل ان تكون وراء ذلك الرغبة في مواصلة طبع الفتح أو لمقابلة تكلفة رحلة الحج الوحيدة التي قام بها الشيخ هذا العام،

بهذه الطريقة تمكن الشيخ رحمه الله من اجتياز هذه الازمسة بدرجة من التقشف ، وهذا التقشف الذي كان الى حد ما مرورة ما مبرحة من التقشف الذي كان الى حد ما مرورة من المبح خطة مقررة حتى عندما انتفت ضروراته المسادية ، لانه يتفق مع التوجيهات الاسلامية والسنة النبوية ، كما كان يتفق مع السياسة التي اتخذها الشيخ في البعد عن المؤال وعدم التحايل في طلب الرزق أو جعل الكسب المادي هو هدف الحياة ، فهذه كلها كانت بعيدة محمد الكسب عن فكر الشيخ ، وعن فكر الامام الشهيد رحمه الله محمد أن متقشفا وهو ما ناخذ به انفسنا ، خاصة بعد ان اخترنا « العمال » جمهورا نتوجه اليه بدعوتنا .

## معركة طبع الفتح:

كانت عملية طبع ونشر الفتح الربانى وشرحه بلوغ الامانى معركة فاقت فى شدتها معركة التصنيف والتحرير ، ففى هذه الحالة الاخيرة حالة الكتابة حكان المطلوب هو ان يقسو الشيخ على نفسه ليحقق افضل ما يمكن ان يصل اليه فى هذا المجال ، وقد اخذ الشيخ نفسه بذلك ووفق فيه والدحمد لله ، اما فى حالة الطبع فلم تكن المسئولية مقصورة عليه ، لانها كانت تتعلق باموال ومطابع ، ودور نشر وقراء ولم تكن هذه لتتعلق بكتاب من جزء واحدد عطبعه ويخلص منه ، ولكنه كان امر كتاب من عشرين جزء ، كما تصور ويخلص منه ، ولكنه كان امر كتاب من عشرين جزء ، كما تصور ال و ٢٤ كما حدر بالفعل ) وكان يجب على من يشترى الجزء الأول ان يواصل شراء بقية الاجزاء عنى امتداه عشرين عاما ، حتى لا يخل

ذلك بعدد اجزاء النسخ الكاملة · أو أن ينتظر حتى تصدر اجزاؤه كلها وانى يمكن التوصل الى شيء كهذا ·

كانت المهمة ضخمة ، ولم يكن يتصور ان يقوم بها فرد واحد ، دع عنك ان هذا الفرد لا يملك مالا او جاها ، وليس له اتصالات او علاقات بدور النشر اوالمكتبات التى كان يرفض التعامل معها ويسرى فيسه نوعا من اسستنزاف المؤلف ، اذ عنما ياخسذ الموزع ، ٣٪ في الاقل ) من ثمن الكتاب ، و ، ٤٪ في كثير من الحالات فمساذا يبقى للورق والطبع والتأليف ؟ ٠ ، ان مثل هذه النسب توقف المؤلف على شفا الافلاس ، وتحول دون ان يواصل الطبع ، و فضلا عما في ذلك كله من تعليق لامر نفسه على غسيره ، وما قدد يضطر اليه من رجاء ، وانتظار الخ ، .

لهذا قرر الشيخ ان يعتمد على نفسه فى الطبع ، كما اعتمد عليها فى التاليف وهذا من أكبر علامات علو همته وصدق عزيمته ٠

اشترى الشيخ كمية من حروف الطباعة المشكلة ( اى بالشكل من فتحة وضمة الخ ٠٠) تكفى لطبع ملزمتين ( اى ١٦ صحفحة من القطع الذى ظهر به الكتاب ) واستأجر لها مكانا بجواره ، واستخدم عاملا ماهرا أمينا يقوم بجمع الملزمة فيصححها الشيخ ثم ترسل لتطبع فى مطبعة قريبة ، بعد ان يشترى الشيخ بنفسه الورق اللازم لها .

كان الشروع فى طبع الجزء الاول ، كما كتب الشيخ فى دفتره ، سنة ١٩٥٧ - ١٩٥٠ كتب الشيخ ( انتهينا من طبع الجزء الثالث عشر من الفتح الربانى فى ربيع الاول ) ان الشيخ رحمه الله طبع خلال ست سنوات هذه الاجزاء الشلاتة عشر ، أى بواقع جزئين كل سنة وهى واقعة تثير الدهشة خاصة مع

الضائقة المالية التي كان الشيخ يعانيها ، ولابد ان هناك عوامل اخرى مواتية مكنت الشيخ من ان يمضى قدما ، لعل منها انه وان ظل معتكفا في مكتبه ، معتزلا الناس ، بعيدا عن الدوائر « المشيخية » في الازهر والاوقاف الخ ٠٠ فان صيت ابنه البكر بدأ ينتشر ، واخذت دعوة الاخوان المسلمين تزحف على الريف والحضر ، وعندما اصدر الاخوان المسلمون أول مجلة لهم باسم « مجلة الاخوان المسلمين » جعلوا الشيخ مديرا لادارتها ، ومشرفا على طباعتها ، وقد وجدنا في مكتب الشيخ عشرات الظروف الحكومية معنون عليها « مجلة الاخوان المسلمين بالقاهرة » وقد اثار عجبنا كيف سلكت هذه الظروف طريقها الي حارة الرسام دون أي اشارة على الظرف ٠٠ هل يعبود ذلك الى أن الخدمة البريدية كانت تؤدى باخلاص وتفان ، أو لان القاهرة لم تكن قد توسعت هذا التوسع العشوائي ، او لان شــهرة الاخوان المسلمين سمحت بهذا ٠٠ وكانت هذه الظروف الجكوميــة ذات الحجم واللون الواحد تحمل داخلها « الاعلانات القضائية » التي كانت من اهم موارد الصحف وقتئذ \_ وكانت الجهات المختصة توزعها على الصحف ولا ريب أن ظهور الاخوان وانتشارهم ، جعل للشيخ جمهورا لميسع اليه وما كان يمكن أن يصل اليه بطرقه الخاصة •

ويماثل ذلك ان رزقه الله تعالى تأييد اننين من رجالات « المحجاز » اعجبا بعمل الشيخ اعجابا عظيما ، ولاهمية دورهما ، وتقديرا لهما ، سنفردهما بالفقرة التالية .

### الصاحبـــان:

كان هذان الرجلان هما السيد محمد نصيف · والشييخ عبد الظاهر أبو السمح رحمهما الله ·

1 - كان السيد محمد نصيف رحمه الله هو « عين اعيان جدة »

كما كنا نطلق عليه ، وكان الملك عبد العزيز ينزل في بيته عندما يزور جده ، وكانت هواية السيد نصيف هي تقصى الكتب وجمعها والتعرف على أصحابها وتشجيعهم ، وكان لحظات سعادته هي التي يكتشف كتابا ، فيشترى عددا من النسخ منه ، ويرسلها هدية لاخوانه، وكان طبيعيا ان يعنى هذا الرجل \_ وقلبه معلق بالكتب \_ بالفتــح الرباني ، وان يجند نفسه لخدمته ، فالفتح الرباني عمل ضحم وهو يتفق مع المذهب المقرر للسعودية \_ الذهب الحنبلي ،

ويبدو ان الاتصالات ما بينه وبين الشيخ بدات بعد ظهسور المجزء الأول من الفتح مباشرة ، ويحتمل ان تكون قد دارت بعض المراسلات قبل الخطاب الأول الذي عثرنا عليه في اوراق الشيخ ، وهو بطاقة معايدة صغيرة مطبوعة اضاف عليها بخطه « اقدم مع هدذا كتاب ورد لحكم من الرياض من افضل احفاد الشديخ محمد بن عبد اللوهاب صاحب « الدعوى » الاصلاحية بنجد رحمه الله تعالى آمين الاستاذ الشيخ محمد بن عبد اللطيف ، ولذلك اغتنمت شرف الحكتابة اليكم واني والحمد لله قد اقتنيت مؤلفكم الحديث واشتريت لي ولاصدقائي خمس نسخ ، واول من احضره للحجاز واشتريت لي ولاصدقائي خمس نسخ ، واول من احضره للحجاز العبد لله » وليس على المعايدة تاريخ ولكن تاريخ خطاب الشييخ محمد بن عبد اللطيف عام ١٣٥٤ ،

وطبيعى أن يكون « أول من أحضره للحجاز » هو السييد محمد نصيف رحمه الله • فمن أولى بذلك منه •

أما الخطاب المرفق المرسل من الشيخ محمد بن عبد اللطيف فكان خطابا تقليديا طويلا بخط جميل أشبه باللوحة وقال فيه الشييخ بعد ديباجة طويلة « ٠٠ وبعد فانا اشرفنا على ترتيبكم لمسند الامام احمد فوجدناه وافيا بالمقصود ، فحمدنا الله على ما وهبك من هذا القام الشريف وخدمتك للسنة النبوية واحياء الملة الحنيفية ، وهذه منه جسيمة ونعمة هيأها الله على يديك لانك لم تسبق الى هسذا

الصنيع و فعلمنا ان في الزوايا خبايا ، وان الاهل العلم بقايا يذبون عنها زيغ الزائفين وانتحال المبطلين و فالذي اوصيك يا اخي تقوى الله تعالى واخلاص النية والقصد وامعان النظر في كتب الشيخين الفاضلين شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية و فان من تبصر فيهما وكرر النظر فيهما و فلابد ان نفرق ما أكان عليه الرعيل الاول وان الله جعل كتبهما في آخر هذا الزمان فرقانا بين الحق والباطل وميزان صدق وعدل بالنظر فيهما تنزاح عن القلب شبهات المبطلين وخيالات الضالين وتسفر لمن وفقه الله عن الحق المبين وترقى به الى منازل الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين هذا ما نحب لك وندعوك اليه مع اننا نشكرك على صنيعك هسدا وبلغ سلامنا من لدنك من الاخوان الذين هم من الهل السنة واتباع وبلغ على ما للمناه والمنيع ويدعو لكم بالتوفيق ودمتم سالمين والمناس السنة والتباع ويدعو لكم بالتوفيق ودمتم سالمين ويدعو لكم بالتوفيق ودمتم سالمين والمناس السنة والمناس السنة ولتبايا ويدعو لكم بالتوفيق ودمتم سالمين والكم بالتوفيق ودمتم سالمين والمناس السلة والمناس السنة والمناس ويدعو لكم بالتوفيق ودمتم سالمين والمناس السلة والمناس ويدعو لكم بالتوفيق ودمتم سالمين والمناس ويدعول المناس والمناس ويدعول لكم بالتوفيق ودمتم سالمين والمناس ويدعول المناس و المناس ويدعول المناس ويدعول المناس ويدعول المناس ويدعول المناس والمناس ويدعول المناس ويدعول المناس ويدعول المناس ويدعول المناس ويدعول المناس ويدعول المناس ويدعول ويدعول المناس ويدع

وقد وجدنا بمكتب الشيخ الوالد رحمه الله عددا كبيرا من رسائل الشيخ نصيف سنشير الى بعضها ، ففى ١٧ رمضان سنة ١٣٥٥ ارسل خطابا فيه حوالة على بنك مصر بمبلغ خمسة جنيهات ( وكان وقتئذ مبلغها كبيرا ) ليقيدها الشيخ من قيمة « مصنفكم الجليل الفتح الربانى ( حسب البيان الموضح أدناه ) ويعلم الله انى احببتكم على الغيب لآثاركم النافعة وأى اثر اكبر من خدمة السنة النبوية وارشاد الامة الاسلامية بمجلة الاخوان المسلمين وما بها من نصائح غالية فى هدوء وسكون وبعد عن الجدال بالباطل فجزاكم الله خيرا أمين ، وجعل الله طريقتكم فى الارشاد وخدمة الاسلام على الدوام موافقة للا يحبه ويرضاه أمين ولا ينبغى أن أنسى تقديم جزيل السلام للاستاذ الكبير والعالم الشهير الشيخ طنطاوى ودمتم سالمين » .

والشيخ طنطاوى هـذا هو الشيخ طنطاوى الجوهرى السدى عهد اليه الاخوان براسة تحرير مجلتهم تقديرا منهم لعلمه وهو صاحت تفسير يدعى: « تفسير الجواهر » وكتابات اسلامية عديدة وهو احد « الجنرالات » المجهولين الذين ظلمهم الفكر الاسلامي الحديث حقه •

- ويتلو ذلك قائمة باسماء المشتركين وهم السادة محمد نصيف .
- عبد الملك بليلا · محمد بن عبد الله · عبد الرحمن الشامى · محمد عبد اللطيف · ابراهيم الضبع · عبد الوهاب الدهلوى ·

وفى شوال من العام نفسه ارسل السيد محمد نصيف ثلاثة خطابات احدهما فى التاسع منه و والثانى فى السادس عشر والثالث فى اخره وفى خطاب ٩ يقول بعد الاشارات المعهودة الى المستركين القدامى والجدد يقول « وسلموا على الاستاذ الشيخ حسن البنا حفظكم الله ورعاكم وقد اطلعت على رسائل الاخبوان المسلمين المسماه « نحبو النبور » وسررت بها كثيرا ولم تغادر صغيرة ولا كبيرة من النصائح الغالية للراعى وللرعية الا اتت بها بصورة معقولة مقبولة مراعية ظروف الاحوال وحال الناس والله اسبال أن يكلل اعمالكم بالنجاح ويوفق رجال الدولة الاسلامية للعمل بما فى الرسالة و وبغير الشرع الحنيف لا نجاح للمسلمين وأن زين الشياطين لهم اعمالهم الحاضرة وراوا قيام بعض الحكومات بغير الدين فالعاقبة عملى المخالفين وخيمة وأن طال الوقت ولا يغرنك تقلب الكافرين فى البلاد متاع قليل والعاقبة للمتقين والله تعالى يرعاكم واهدى جزيل سلامى لحضرات الافاضل اعضاء الجمعية خصوصا المرشد العسام سلامى لحضرات الافاضل اعضاء الجمعية خصوصا المرشد العسام

وفى خطاب ١٦ شوال قال « وقد كتبت الى الشيخ ابى السمح بمكة اساله عن سبب السكوت عن طلب جلالة الملك المعظم وقد ارسلت نسخة من الفتح الربائى الى صنعاء لاحد اصهار الامام يحيى لأن الزمان قد استدار فصار بعض علماء الزيدية يقرؤن كتب الحديث لاهل السنة البخارى ومسلم ويقولون ان عوامهم اذا حضروا دروس الفقه لا يحبونها لانهم لا يفهموها واذا حضروا دروس الحديث يفهمونها ولله الحمد والمنه فطرة سليمة وإيمان يمانى » .

وفى الخطاب المرسل آخر شوال طلب ارسال الكتب مع الحجاج ليخفف على المشتركين أجرة البريد ويستطرد « وقد جاءنى الجواب

من الشيخ ابى السمح يقول ان المالية استكثرت الله جنيه وانه استحى ان يخبركم وانه يؤمل عند رجوع الملك المعظم اللحج قيعيد عليه اللكرة مرة اخرى وانا قد اخترت الاستاذ الشيخ محمد بن عبد اللطليف اليسعى في الشراء ولو الخمسة اجزاء التي ظهرت ويعدها يخلق الله ما لا يعلمون ويخفف المالية شراء الخمسة وكلما صدر جزء يشترونه وبسبب نقص موارد الحكومة وكثرة مصاويقها صارت تصعب اللصرف في امور تجهلها لأن رجال المالية لا يهتمون بامر اللكتب »-

وفى ١٧ المحسرم ١٣٥٦ كتب اللى الشيخ يحيره ان الاحير سيف الاسلام الحسين بن الملك يحيى اطلع على الكتاب في مكتب فأعجب به ودفع قيمة اشتراكه في نسخة والرسل مع خطاب حوالي ثلاثة جنيهات مصرية وطلب ارسال النسخة سريعة يعد تجليدها اللي صنعاء والامل بعد وصول الاجزاء تكثر الرغبة في صنعاء فيطاب يكثرة الهمة اللهمة يا استاذ!!

وفى ٩ القعدة ١٣٥٧ هـ اقترح على اللهيخ ان يكتب القضيلة اللهيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ الامام محمد بن عبد اللوهاب ليرغب جلالة الملك فى الاشتراك فى خمسمائة نسخة « لان جلالته لحق اللقاس باشاعته وطبعه ولقلة طلب الناس لهذا اللعلم التاقع ستصطرون فى المستقبل لعدم اتمام طبعه ولا يسوغ ذلك فى زمن الثار السلف الصائح ومن احق بالفخار بنشر هـذه الكتاب غير جلالة الملك قمن مثله فى الملوك طبع كتب التفسير لابن كثير والتالويخ لله والمعتى والشهر الكبير فى الفقه التى عم نفعها الناس وغيرها من الوق الكتب اللتى توزع مجانا على اهـل العلم » ويوصى الشيخ يكتابة خطه اليه يخط جميل مختصر وان ينوه فيه باشتراك جلالته يواسطة الشيخ السمح وانها قليلة ولا يمكن نشر الكتاب كله الا يصاعتة جلالته يالاشهراك في خمسمئة نسخة ومسائة الاقساط أنا الهوقها على وزير الماليـة في كل شهر خمسين جنيها .

وليس لدينا ما يثبت ان الشيخ رحمه الله قد كتب الى الشمحمد بن عبد اللطيف آل الشيخ ، ولكن هذا محتمل خاصـة الشيخ محمد بن عبد اللطيف قرظ الكتاب تقريظا حسنا ، ويستبع الشيخ لم يرد تحيته بمثلها ـ على الاقل ـ ان لم يكن بأحسن منه

وهناك عدد كبير من الخطابات عام ١٣٥٦ لمتابعة تطاشتراك الملك من ناحية ، ولان السيد نصيف كان يواصل الدخلكتاب وللاشتراك فيه ، ويفيد الشيخ اولا باول بالمشتركين الجدوارسال قيمة اشتراكهم ، وفي ١١ من ذي القعدة ١٣٥٦ كتب به المقدمات المعهودة « وتجد اصحابنا يتالمون من اجرة البريد غاء الالم ، وهي اجرة باهظة غير معقولة » وعبر عن امله في رؤا الشيخ وقال له ان أحد زواره قال ان لحية الشيخ على السنة! « وان الحيتي اقل من قبضة ، ولكن لحية الشيخ أبي السمح وصهره محمزه زيادة عن قبضة ، والاخ الهندي عبد العزيز اكثر من قبض وثلاثة قبضات تملا صدره ، وسلموا ، لي على الشيخ حسن وقد ، صورته بطربوش ولحية بارك الله فيه ، وفينا جميعا آمين و سالمين » .

وكان من عادة السيد محمد نصيف رحمه الله أن يضمن بع خطاباته شيئا من المداعبة من ذلك ما جاء فى خطاب فى ٢٩ رمسئلة ١٣٥٧ عن اغراء الاخوة النجديين للشيخ أبى السمح على الر «مع أن عنده عشرة أبناء كان الله فى عونه! » •

وفى ٧ من ربيع الاول سنة ١٣٥٨ ه كتب السيد محمد نص الى الشيخ خطابا مطولا يقول له فيه انه لما بلغه ان جلالة ابن سعود اشترى كتبا منها كتاب (نصب الراية) ووجد فيها ما الكوثرى في الطعن على علماء الجرح والتعديل وائمة المذاهب الاسيدا لمذهب ابى حنيفة وكذبه على شيخ الاسلام ابن تيمية وتجه

له ولغيره من العلماء وللشيخ محمد عبد الوهاب مصلح نجد وانه بين ذلك لجلالة الملك وان توزيع هذه الكتب لا يجوز وان احت كتاب فيه فخر الدنيا والآخرة هو الفتح الربانى لو امر جلالة الملك بخمسمائة جنيه بفعة واحدة لحضرتكم قيمة نسخ من الكتاب المذكور فيصدر الكتاب في اقرب وقت وتوزع النمخ على علماء الجهات الذين يزورون جلالة الملك وقت الحج يكون في ذلك فخر الدنيا والآخرة ومن احق بهذا الفخر من جلالته ٠٠ فجاء الجواب كالآتى:

« اما كتاب الفتح الربانى فى ترتيب مسند الامام احمد فنحن ممنونين من طبعه واشتراكنا بالف نسخة منه يكون معلوم » •

والأمل ان جلالته يأمر المالية بارسال مبلغ الخمسمائة جنيه مصرى مقدما وهى ليست بكثير خصوصا وان معدن الذهب فى حره بنى سليم ناجح والبترول ناجح ستكون بعد عشر سنوات واردات الحكومة نحو عشرة ملايين جنيه ذهبا والحمدلله رب العالمين ودمتم سالمين » •

ولكن هـذا ( النطق الملكى ) لم يتحقق تماما ولم تشـترك الحكومة في الف نسخة ولكن في مائة ،

وظلت الخطابات متصلة ما بين السيد محمد نصيف ، والشيخ ، وفى كل منها يفيد السيد بزيادة مشترك ، أو يطلب ارسال اجسزاء معينة او تجليدها ، أو تتضمن حوالات بقيمة الاشتراكات وفى احسد هذه الخطابات يقول انه اقنع الشيخ يوسف زينل ونجله الشيخ ابراهيم فاشتريا « نسخة كاملة بواسطة وكيلهم فى القاهرة » وآل زينل من كبار سراة السعودية وقتئذ ويبدو أن السيد نصيف اقنعهم بما هو أكثر من شراء « نسخة كاملة » لاننا وجدنا بين أوراق الشيخ صورة لخطاب شكر للشيخ يوسف زينل ، وكانت القاعدة التى وضعها الشيخ لمن يريد المساعدة وتشجيع الطبع هى شراء عدد من النسخ بقيمة مساعدته ،

وكل خطابات السيد محمد نصيف رحمه الله تنبض بالعاطفة للشيخ ، والامام الشهيد كذلك وفي كثير منها طلب لرسائل الماثورات و « نحو النور » أو مجلدات من مجلة الاخوان والخطاب الاخسير فيما وجدنا بتاريخ ٨ المحرم ١٣٧٣ ، وهو خطاب مؤثر يبدو ان السيد كتبه في حالة نفسية سيئة لانه مضطرب الكتابة شيئا ما ، وفيه يقول : « البال مشغول بعد وفاة أكبر ابنائي حسين رحمه الله ، توفي بمصر وحضرت وفاته بمصر ، وكانت اقامتي بمصر للتداوي توفي بمصر يوما ، وهو كان بصحة وعافية ، فبعد وفاته رجعت الى جدة ومعي أحد ابنيه محمود ، كان في مدرسة الهندسة والحربية المصرية ، وصل في أول شهر رجب ١٣٧٢ مع البعثة العسكرية السعودية وفقهم الله لخدمة الاسلام ، وقد سرت الحكومة السعودية بذلك وفقها لما يحبه ويرضاه وجعل الخير على يديها ، وسلموا لى على الانجال ، والاصدقاء من هنا يسلمون عليك ،

وعاد حفيدى محمود الى مصر بعد ان سلى أمه واخته وقد قال لى طبيب العيون يكون رجوعى الى مصر بعد عام واحد حتى يجمد الماء في العين لاجراء العملية •

وختمه « وربنا يحسن الختام ويتوفانا على الايمان آمين » •

رحم الله السيد محمد نصيف ، وأثابه عن جهوده الطيبة في خدمة السنة والثقافة الاسلامية خير الثواب .

ب \_ واما الصاحب الثانى فهو فضيلة الشيخ عبد الظاهر ابو السمح وهو عالم سلقى من اصل مصرى استوطن مكة وتولى أمامة المحرم الملكى وأسس بها دار الحديث وحظى بمنزلة مكينة من الملك عبد العزيز وعلماء السعودية والخطاب الأول الذى عثرنا عليه فى مكتبة الشيخ يعود الى ٩ ربيسع الآخر سينة ١٣٥٤ ه وفيه يقول بعد الديباجة ٠

« فقد اخبرنی صدیقی الفاضل محمد افندی مصطفی الفقیه انکم تفضلتم باهدائنا نسخة من کتاب الفتح الربانی فلم یسعنی ازاء ذلك التفضل الا شکرکم والدعاء لسکم وانی منذ رایت اعلان عن الکتاب وانا اثنی علیکم وانوه بعملکم هذا المبرور بین الناس وقد اشسترك بعضهم واملی ان یکثر المشترکون فی الحجاز ان شاء الله ولیسس تنویهی بالکتاب ومرتبه وخادمه الا تنویه بالسنة نفسها ونشسسرها وقد کتبت کلمة ارسلتها لمحمد افندی فی هذا العدد لینشرها فما ادری هل قام بذلك ام لا ۰

هذا وانكم يا اخى قد رفعتم رأس مصر بهذا العمل الجليسل واقمتم الدليل على ان فى الكنانة من يخدم السنة ويعمل على احيائها فلم بيق لأهل الهند استئثار بهذا الأمربعد أن ضربتم لهم هذا المشل اعانكم الله واجزل ثوابكم وأدام توفيقكم وجعلنى واياكم ممن يحيون السنة ويميتون البدعة والمشنركون عندنا أكثر من ١٢ مشتركا وان كانوا يتأخرون أحيانا عن الدفع فنقوم عن بعضهولا عجب فان أكثر محبى السنة ان لم أقل كلهم ليسوا بأهل ثراء وغنى انما هم من الفقراء •

وانى أكرر الشكر لفضيلتكم وأسال الله أن يجزيكم عن محبكم في الله خيرا وأن يجعل هـذا الكتاب رابطة ود في الله وأخاء له تعالى لا تنفصم عراها على مر الليالي والأيام .

## والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

### وعلى الهامش كتب:

« وأبشر الاخ بأن الكتاب سيروج جدا بحدول الله وقوته ، وساجتهد لدى جلالة الملك ليأخذ منه كمية ، وحبذا لو ساعدنى الاخ على هذه الامنية بتجليد الجزئين الأولين تجليدا حسنا وكتب عليه الاسم وارسلت اليه هدية وأنا سأكتب الى جلالته اليه مهدا لذلك » •

وقد ركز الشيخ ابى الممح جهده لخدمة الكتاب فى حمسل الملك عبد العزيز على الاشتراك فى اكبر عدد ممكن وبين يدينا عدد من الخطابات تلقى ضوءا على هذه العملية وتكشف خلالها عن بعض الظروف المالية التى كانت تمر بالمملكة وقتئذ والتى كانت تقضى عليها باشد الاساليب تقشفا « ولكن المستقبل سيكون افضل » كما جاء فى احد الخطابات « لان البترول قد بدا يظهر وكذلك الذهب فى اجياد » ا

وفى ٢٣ ذى الحجة ١٣٥٤ كتب الى الشيخ ٠٠ « ثم ان نجلكم الكريم حسن افندى قد لقينا وزارنا بدار الحديث وقد سررت بلقائه جدا وحمدت الله ان جعله من الدعاة الى الفضيلة وقد تسلمنا هديتكم بيد الشكر والثناء عن نفسى وعن دار الحديث جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأخلف عليكم ٠

وقد زرنا جلالة الملك ليلة امس وذكرنا كتاب الفتح وقد ترجمتكم له ترجمة سر بها وشوقته الى الاشتراك فى مثات من الكتاب وقد امرنى ان اكلم حضرتكم فى ذلك فهو كان يريد ٢٠٠ نسخدة فقط فراجعته لياخذ ٥٠٠ فوافق وامر ان اكتب لكم فى ذلك ٠ افيدونا لعلنا نحصل لكم على شىء من ثمنها يساعدكم على اتمام الطبع » ٠

وهناك خطاب آخر دون تاريخ بهذا المعنى وفيسه يقسول « والمقصود اننى كنت قابلت جلالة الملك وتذاكرنا فى الفتح وما اليه ، وكان قد وصله منكم هدية منه فسالنى عن فضيلتكم ، وعن الكتاب نفسه فابديت لجلالته ما يسركم فرغب فى الاشتراك بمائتى نسسخة فقلت له قليل يا مولانا حتى ابلغناها الى خمسمائة ثم طلب منى الاتفاق معكم على اقل ثمن لها من الابيض والاصفر ٠٠ الخ .

ولكن يبدو ان الاجراءات البيروقراطية ومشاغسل جلالة الملك ارجات التنفيذ وفى ٢١ صفر سنة ١٣٥٦ كتب الشيخ ابو السمح

« وانى لخجلان ويعجز القلم عن وصف ذلك الخجل الذى عرانى من أجل تأخير اشتراك جلالة الملك فى الفتح اذ بعد أن جاء كتابكم الكريم عرضته على جلالة الملك وبعد أن رد لى الجواب بانه أمر وزير المالية بما يلزم وكتب لى وزير المالية بعمل الحساب للعدد المطلوب فلما وجده فوق الالف جنيه استمهلنى أياما وما ادرى الا بالجدواب يقول أن جلالة الملك أمر بوقف المسألة الآن حتى يتم الطبع فعرفت أن الملك قد روجع فى المسألة ليقفها فوقفت ولكنى عدت فراجعته وقلت لو أن تشتركوا فى مائة نسخة ٠٠ الخ ٠

وفی ۱۷ ربیع ۱۳۵۱کتب ۰

مولاى • لم آل جهدا فى الكتابة لجلالة الملك حتى قبل الاشتراك فى مائة نسخة كما ترون فى كتابه الرسمى لى فأرسلوها مجلدة بالقماش تجليدا ظريفا من الجله ٢ قرشا صاغا مشلا واجعلوا منها نحو ثلاثين نسخة جلد افرنجى لا يزيه عن ٤ قروش صاغ أو ٣ مثلا • • الخ • وطلب فى نهاية الخطاب أن يعيد الشيخ البنا خطاب جلالة الملك الامر الذى فعله الشيخ بعد أن اشر على الخطاب «كان مع هذا خطاب رسمى من جلالة الملك » •

ومن الواضح ان طلب الشيخ ابى السمح الى الشيخ البنا اعدة خطاب جلالة الملك هو ليمكنه المحاسبة والاحتجاج به اذا طرا ما يتطلب ذلك لانه كان المتولى للمسالة كلها .

وفى ٤ رمضان سنة ١٣٥٦ كتب ٠

« ٠٠٠ ثم المعاملة في الاستلام والتسليم بيني وبين الحكومة كما اريتك في كتاب الملك وفي كتاب آخر منه يقول امرنا المالية باستلام الكتب منك وتسليمك الثمن وكذلك كان ، وصار لي الحق أن أزيد ما اغرمه من جيبي من المصاريف وما انفقه على العمال طبعا أنا

وحظى ان اعطتنى الحكومة فلله الحمد وا نام تعطه احتسبه فى خدمة السنة وقد تكافنا فى تفريق الصندوق المكبير الذى ارسسلتموه الى ا صناديق ليمكن حمله على الجسمال ١٠ الخ ٠ وان خادمى ليذهب كل ليلة فى رمضان الى المالية بالسند فيعطى مرة ٨ جنيسه ومرة لا يعطونه وناس يصبرون بالشهور على مالهم عندنا ولولا ما للفقير عندهم وانها مسألة تتعلق بالملك نفسه ما حصلنا على المبلغ بعد سنة فالحمد لله على انى الى ساعة كتابة هدذا ثم أوف واثرتك بالذى حضر والرجا قبول عذرى فان التأخير والله لم يكن بيدى رغم أنفى والى الله المشتكى » ٠

وبعد هذا التاريخ بيومين فحسب (اى فى ٢ رمضان) ارسل الني الشيخ خطابا جاء فيه بعد الديباجة واللي الآن لم تصل الكتب من جده وهذا الذى كنت اعمل له الف حساب فان الحجاج اخدوا يفدون بكثرة واذا كثروا وقعت ازمة فى الجمال فتغلو البضائع لذلك وتعطل فى الجمرك الى أن نجد الجمال لحملها وقد ارسلت لحمد افندى نصيف منذ جاءنى كتاب المرسل من السويس أى منذ ١٤ يوما وقد كان صندوقا ضمن بضاعة لتاجر فى جده اسمه احمد باعشن فذهب الافندى الى الجمرك ونقل الصندوق الى منزله ولكنه لم يجد الجمال لنقله و وقد قسمه الى ستة صناديق ليمكن حملها و ونسال الله ان يسلمها من المطر والسيول حتى تصل ونسلمها لوزارة المالية ونستلم الثمن ثم نرسل لكم ما بقى ان شاء الله و لا يكن عندكم فكرة والسلام وانما ارسلت هذا لاطمئنكم واهنئكم بشهر رمضان » والسلام وانما ارسلت هذا لاطمئنكم واهنئكم بشهر رمضان » والسلام وانما ارسلت هذا لاطمئنكم واهنئكم بشهر رمضان » والسلام وانما ارسلت هذا لاطمئنكم واهنئكم بشهر رمضان » والسلام وانما ارسلت هذا لاطمئنكم واهنئكم بشهر رمضان » والسلام وانما ارسلت هذا لاطمئنكم واهنئكم بشهر رمضان » والسلام وانما ارسلت هذا لاطمئنكم والمناكم والمناكم والمناكم والمناكم والمناكم وانما ارسلت هذا لاطمئنكم والمناكم وال

وهناك عدد من الخطابات كلها تدور حول تسليم وتسلم النسخ والمتاعب التى لاقاها مع المالية ، وانهم لا يدفعون الا بعد استلامهم الكتب - وهناك خطابان يحثان الشيخ على اختصار الشرح سنشير اليهما - وفى خطاب فى ١١ ربيع الاول ٥٨ ( مايو ٣٩ ) يقول انه « علم من الافندى نصيف ان جلالة الملك سلمه الله سيشترك فى الف نسخة من الفتح ، ولكن لم يصلنى ذلك من ديوان جلالته رسميا

لأنه مسافر الى الاحساء لاعمال ثم يعود ، وساتصل بجلالته عندما يعود الى الرياض ان شاء الله واتحقق الامر بنفسى .

وفى ٢ جمادى الأولى سنة ١٩٥٨ ارسل الشيخ أبو السمح للوالد يقول بعد الديباجة « ٠٠ هذا وبلغوا سلامى وعتبى لنجلكم الكريم حسن افندى وذلك أنه نشر فى النذير لولدنا عبد اللطيف مقالا عنوانه « من صعلوك الى ملك » باسمه الصريح ، ولابد أن تقرأوه ، أن لم تكونواقد قرالتموه ، وفى المشلل العامى المسهور « أذا كان الم تكونواقد قرالتموه ، وفى المشلل العامى المسهور « أذا كان المتكلم مجنونا كان السامع عاقلا » فكان حفا على الاخ حسن أفندى وهو السياسى المحنك والفقيه الدينى أن يلاحظ صلتنا وصلتكم بجلالة الملك العربي المسلم ويحافظ عليها ، فلا يترك مجالا لسفيه كهذا ليكتب ما كتب مما أساءنا به وأساء الملك وأولاده الامراء .

ومن جهة الدين ، فأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يكون بهذه الصفة فالأمل أن يكتب الاستاذ كلمة يمحو بها ما تقدم معتذرا ، وفى الحقيقة أن الملك عبد العزيز لا نجد مثله ينصر السنة وينشر كتبها ويعظم شعائر الله ، وهذه سيرته ماثلة لكل من أراد الجاطل والصيد فى المناع العكر ، فهنذا مخذول ، وختاصا سلاما .

والخطاب الاخير الذي عثرنا عليه في اوراق الشيخ بتاريسخ ١٤ رمضان سنة ١٣٥٨ وقد كتبه الشيخ ابو السمح في مجلس حضره السيد محمد نصيف ، ولهذا وقع الاثنان عليه وجاء فيه ، وبعسد ٠٠ فاني لم آل جهدا في تفريج كربتك واجابة طلبتك وارسال ما بقي لك حتى ييسر الله لي وحولت لك المبلغ وقدره ٢٤ جنيها على بنك مصر ٠ ومع هذا الحوالة بالمبلغ المذكور فتفضل بتسلمها ٠

رحم الله الشيخ عبد الظاهر البو السمح ونضر ثراه .

واستقراء الخطابات التي كتبها « الصاحبان » يوضح لنا كيف ان احساسهما العميق بالواجب دفعهما للقيام بهذه الجولات والمحاولات التي وصلت الى درجة الالحاح والمتابعة مع الملك نفسه ، ثم مع البيروقراطية التي تنتهي اليها الامور • كما يكشف عن أن الظروف الاقتصادية القاسية التي كانت تمر بها المملكة وقتئذ ، والتي جعلت الف جنيه مبلغا يعسر على وزارة المالية تيسيره ويتراجسم الملك نفسه ، لم تحل دون ان تقوم الدولة بدور ما • ونعتقد ان هـذه المشاعر لو وجدت اليوم بين سراة السعودية وأهل العلم والفضل - ولدى المسئولين في الدولة لكان حظ الثقافة الاسلامية افضل بكثير مما هو الآن ان عهد الجمال لم يكن اسوا - في ناحية ما - من عهد البترول ، ان الحجاز قد نال شهادة عراقته عندما وضع ابراهيم واسماعيل القواعد من البيت ثم ولد الولادة التاريخية الحية عندما جعل الاسلام هذا البيت مثابه والمنا وقبلة ، وعندما ثوى جسد الرسول في بقعة منه تنسكب فيها دموع الخشوع وترتفع اكف الضراعة وتتعالى مشاعر الحب والولاء من مسلمي العالم أجمع بما يجعلها روضة من رياض الجنة على الأرض ، فأصول هذه البلاد تعود الى الله والرسول وليس الى البترول ، عليه لعنة الله .

وكان الشيخ البنا رحمه الله عظيم التقدير لما يقوم به الشيخ عبد الظاهر أبو السمح من جهد بحكم صفته كمدير لدار الحديث وامام للحرم المكى وبحكم اتصالاته بالملك عبد العزيز خاصة بعد ان اصبح الكتاب يدرس فى دار الحديث ويقرأ القارىء فى الصفحة الاخسيرة من الجزء الثانى من « الفتح الربانى » .

« وأثنا لنتقدم باجزل الشكر وعاطر الثناء الى فضييلة العائمة الأجل مدير دار الحديث بمكة المكرمة زادها الله تشريفا على معاضدته اليانا واجتهاده فى نشر الكتاب وتعميم النفع به حتى صار مقررا على طلبة هذه الدار المباركة تتوالى علينا طلبات الاشتراك فيه من الأرض المقدسة كما ان فضيلته اطرى الكتاب وقدمه لمحبى السنة اجمل تقديم فى الصحف السيارة مما كان له اجمل الاشر فى نفسنا وحسبنا ان يجد الكتاب من فضلاء المحدثين هذا التقدير ويلقى

منهم هذه العناية والكتساب الآن يدرس فى الحرمين الشريفين مما يجعلنا نتفاعل بقبسوله ونستبشر فيه برضسوان الله ورسسوله ان شاء الله » .

والحقيقة ان الشيخ في اعترافه بهذا التجاوب وشكره لمه كان يجرى على ادب الاسلام في رد التحية بأحسن منها ومن هنا فقد تكررت كلمات شكره على الصفحات الأخيرة لأجزاء المسند سواء كانت «لعين أعيان جده » السيد محمد نصيف أو تجارها المكرام أو دار الحديث أو غيرها •

### مخاوف ومحاذير:

مع هذه المعونات ، لم يكن الأمر سهلا ، وقد اصطدم كفال الصاحبين بالبيروقراطية وعدم الاكتراث ، وتمخضت الالف نسخة اللي مائة ترسل بعناء ، وتحصل قيمتها على اقساط ، وعندما قامت الحرب العالمية الثانية ( ٣٩ ـ ٤٥ ) اشتعلت اسعار الورق وخفض الشيخ من حجم الجزءالحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ما لنوقف هنيهة ،

وأهم هـذا كل المطلعين على عمله ، المقدرين لدوره ، وكتب اليه الشيخ أبو السمح من مكة في ٣ من ذى القعدة ١٣٥٧ خطابا جاء فيه « ونرجو أن تختصروا في الشرح حتى يمكن اتمام الكتاب ، فان الاعمار كما لا يخفى غير مضحونه واذا اطلتم الشرح احتجتم الى مال كثير وعمر طويل ، والمال يمكن أن يدرك ، ولكن من يضحمن طول العمر ، وهذا المرحوم السيد رشيد رضا ترك تفسيره ناقصا ، وكم من قائل له اختصر ، وقائل له اقتصر ، فلم يسمع الا آخر حياته، ولم يدرك ما أمل فلا المطول أكمل ولا المختصر اتم ، وترك كليهما ناقصا ، فلم المسألة ولا تجعل لغيرك فيها يدا ، واشرح ما لابد منه وحسبك تخريج الحديث وشرح غريبه ، والاشارة الى ما اختلف فيه العلماء والدلالة على مواضع البحث فيه فمن اكتفى بما بينته فبها ومن لم رجع الى بسط الموضوع في محله والدال على الخير كفاعله » .

وكانت هذه القضية قد شغلت ذهنه قبل ذلك وكتب الى الشيخ في ٢٢ شوال سنة ١٣٥٦ هـ « ويرى بعض الاخوان أنكم توسعتم في الشرح حتى خلف ان يطول الكتاب وأشفق أن تعجز النفقة عن اتمامه ويرى آخرون أن تقليل الملازم عما كانت أولا تخل بنظسام التجليد ووزن كل جلد ويقولون أن رفع القيمة لكل جزء ليبقى على ما كان من عدد ملازمه ألولا خير من نقص الملازم والنتيجة على كل حال واحدة ، أما أنا فكل ما ترونه حسنا فهدو عندى حسن ان شاء الله » .

ولم يكن الشيخ ابو السمح وحده هو المشغول بهذه القضيان فالحق ان عدم توفر المال كان تهديدا دائما وقد توقف الشيخ شايئا ما قبل صدور اللجزء الخامس فكتب احد العلماء الغيورين على السنة هو الشيخ محمود شويل من علماء المدينة المنورة في ١٢ المحرم سنة ٥٦ ( ولقد تأخر طبع الجزء الخامس حتى وضع كل محب السائة يلده على قلبه بما آلمه منه ذلك التأخير الذي ظن ان من ورائه تأخير هذا الاثر الذي جلى للامة سنة نبيها صلى الله عليه وسلم وجمع لها شتيت هذا المسند الذي اضاع فيه صديق هذه الامة الامام احمد بن حنبال الشيباني عمره الثمين » .

وتعجب الشيخ كيف لا يفكر احد ابناء الامة الاسلامية في مد يد المساعدة والمعونة لطبع هذا ( المجهر ) الاسلامي الذي عم نوره الآفاق كلها بصدور اجزائه الأربعة الأول « انى لاستمطر اكف اهلل الصدق واللوفاء كسعادة الكريم الجواد مغازى باشا الذي حج هذا العام وزار الروضة المطهرة فاغدق على جيرة المصطفى الله فيضا من سماء كرمه جعلهم يهتفون بذكره واستمطر اكف سعادة البدراوي باشا وسيد باشا خشبة وجلال بك محمود القيسي اعضاء مجلس النواب والشيوخ ، وقد رأينا كرمهم الحاتمي أثناء حجهم هذا العام بمكة والمدينة ما جعل الالسنة تلهج بذكرهم والثناء عليهم ، ، » وبالطبيع فان احدا من هؤلاء السادة لم يعلم بهذا العداء ولو علم لما فعيل شيئا

فهناك فرق بين الكرم عند الحج ٠٠ وبين المساعدة على اخسراج سفر علمى ثمين ٠ ويبدو ان الشيخ شويل رحمه الله ولعله مصرى الجنسية للم يتقدم الى احد من السعودية لتصوره ان المصريين اقدر على المساعدة وقتئذ ٠

وجدير بالذكر ان علماء السعودية لم يكونوا وحدهم الذين شغلوا بهذا الامر فقد كتب احد علماء مصر المشهورين وهو الشيخ أبو العيون الى الشيخ خطابا في ١٣٥٦/٩/٤ ( ٢٠/١٠/٦ ) يقول بعد الديباجة ٠

سيدى ـ طالما فكرت فى الكتابة اليكم فى الشأن الذى احرر لكم فيه هذه الرسالة حتى وفقنى الله من فضله اليوم فكان فرصة سعيدة لنهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك اطال الله حياتكم النافعة الى امتساله .

اما الأمر الذى غلب الخجل من التدخل فيه الرغبة فى نشر فضلكم وعموم النفع بكم وتمام عملكم بالخير فهو الاشارة على حضرتكم بانتهاز فرصة الورق وارتفاع أسعاره الذى يعوق السير فى الطبيع بالسرعة التعادية زيادة على ما عرقل سبل تصريف الكتاب فى اقطار الاسلام من عوائق الحرب وانتهاز تلك الفرصة يكون ان شاء الله ببذل وقتكم النفيس فى تدوين شرحكم القيم لاحاديث الكتاب المباركائ أنى اتمنى لو تفضلتم بتوفيق الله فسبقتم بالشرح والتدوين ولم تنتظروا شرح الاحاديث مع طبعها أو قبيل طبعها فحبذا لو حثثتم نفسكم فى ذلك الشرح العظيم جهد المستطاع سرعة وان كنتم فى الطبع تسيرون على مقتضى الظروف بطئا وسرعة حتى اذا يسر الله شئون الطبع وجدتم التاليف المالمكم معدا فتكونون بذلك قد ادخرتم للاسلام والمسلمين من علمكم النافع وجمعكم المفيد خيرذخيرة تحت الطبع والله المسئول بكرمه وجوده ان يعد حياتكم المباركة حتى تروا الكتاب والله المسئول بكرمه وجوده ان يعد حياتكم المباركة حتى تروا الكتاب الناس ٠٠٠ الخ ٠٠

وكتب عبد العزيز محمد باشا ، وهو وزير سلبق الاوقاف في ١٠ ذو القعدة ١٣٦٦ ( ٢٥ سبتمبر ١٩٤٧ ) ٠

حضره الاستاذ الجليل الشيخ احمد عبد الرحمن البنا:

جلت اثاره ، وعظمت مناقبه وكثرت مآثره ، بعد التحية الطيبة والسلام العاطر هل لى ان اسالكم عما تم طبعه من كتابكم الجليك المعنون بالفتح اللرباني بعد الجزء الثالث عشر وثمن كل جزء ، فاني حريص على اقتناء باقى اجزائه وارجو منكم الحرص على اتمامه قبل مفارقتكم هذه الدار بعد عمر طويل ان شاء الله ، فان عملكم هذا عمل مفيد لم تسبقوا اليه فيما اعلم ، ان كان علمي صحيحا ، وسيجزيكم الله عنه اجزل المثوبة .

والسلام عليكم ورحمة الله ،

وجاءه من أحد افراد اسرة « مخيون » في « ابو حمص » وهي اسرة عريقة كانشبابها يرون في الشيخ رحمه الله أبا روحيا .

حضرة المحترم والدنا المبجل الشيخ احمد عبد الرحمن البنا بارك الله لنا في حياته ورضى عنه وارضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد وفلم تردوا على بطاقتنا وقد كررنا لكم الزيارة فلم نحظ برؤيتكم اذ لم نجدكم بالمكتب فرجائي ان تخبروني بما تم في المسند والفتح وهل استمررتم في الطبع ام لازلتم متوقفين وندعو الله ان ييسر عليك م الاستمرار في الطبع وعلى كل حال لا تحرمونا من بركات دعائكم ومراسلاتكم حتى لا تنقطع عنا اخباركم الطيبة ان شاء الله .

وختاما الكرر سلامى ودعائى أن يمنحكم الله القسوة والعافيسة وطول العمر وحسن العمل آمسين •

الخميس ١٤ من المحرم سنة ١٣٦٧ ٢٧ من نوفمبر سنة ١٩٤٧

ابو بكر مخيون بعزبة مخيون بأبى حمص بحــــيرة

واخيرا تلقى الشيخ هذا الخطاب من شخص انتهت به الايام لان يقوم بأول حركة مسلحة للتخلص من نظام كان يراه فاسدا ٠٠ ودفع حياته ثمنا لذلك ٠ تولاه الله بعفوه ورحمته ٠

حضرة اخينا الشيخ الجليل احمد عبد الرحمن البنا المحسترم

احييكم بتحية الاسلام الصافية النقية فالسلام عليكم ورحمسة الله وبركاته ونحمد الله العلى القدير الذي جمعنا على محبته وربط بين قلوبنا على طاعته فمحبة الله وطاعته هما ملاك الامسر وميزان المؤمنين و ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال الارواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ولقد احببتك يا شيخنا والله يعلم منذ زمن بعيد ولقد كنت حريصا منذ مدة على اقتناء كل ما وفقك الله لطبعه ولقد كنت دائما اطالع ما تكتبونه بمجلتي الشهاب والمسلمون (۱) .

ونحمد الله العلى الكبير على ان وصلتنا النسخ الثلاثة من مسانيد الائمة 1حمد بن حنبل والشافعي والطيالسي رضى الله عنهم وقد أخبرنا

<sup>(</sup>۱) التى كان يصدرها الدكتور سعيد رمضان على غرار الشهاب التى كان يصدرها الامام الشهيد رحمه الله ومتابعة لها ، وكان الشيخ الوالد رحمه الله يكتب في الشهاب ، عرضا لاحد الاحاديث وشرحا له .

الاستاذ قاسم الرجب صاحب مكتبة المثنى الذى جلب لنا هذه الكتب انه جلب ثلاث نسخ اخرى من كل كتاب ولقد حرضت مسع أخوى اللذين اشتريا النسختين الباقيتين كثيرا من الاخوان على اقتناء هذه الكتب وكثيرا ما كنا نجابه بأن مسند الامام أحمد غير كامل وحين تمامه فانهم سينشرونه فنحثكم راجين لكم التوفيق أن تسرعوا في طبع ما تبقى من هذا الديوان الكبير الذي جمع بين دفتيه كثيرا من السنن وبذلك تكونون قد رفعتم للسنة منارا عاليا يثيبكم الله عليه ان شاء الله ٠

وفى الختام نرجوكم غاية الرجا أن ترسلو لنا رسالة حال الانتهاء من طبع أى جزء من الاجزاء الباقية وبذلك تكونون قد اسد يتم لنسا فضلا نشهد لكم به عند الله يوم العرض الأكبر .

والسلام عليكمورحمة الله وبركاته

اخوكم المحب صالح عبد الله سرية بغداد \_ الكرخ \_ سوق الجديد مدرسة التربية الاسلاميــة

۲۸ رجب ۱۳۷۷ ه

## السنوات الاخسيرة:

كان من المحتمل ان تكون السنوات الاخيرة من حياة الشهيئة سنوات هدوء ويرضا واستقرار • فقد تخلص من العباء الابناء بعد ان كبروا وتوظفوا وتزوجوا ، واستراح من الساعات وتصليحها من وقت طويل واجتاز ازمة الحرب العالمية التي أوقفته حينا عن النشر ، فواصل اصدار اجزائه جهزءا فجهزءا ، واكتسب الكتاب مع الزمن دائرة محدودة من الانتشار ، ولكنها كانت تكفى مع اقتصاد الشيخ وضبطه لعملية الطبع للاستمرار حتى يحقق المل حياته في ان يرى الجزء الاخير مطبوعا ، لولا ان تطورت الامور تطورا ماساويا ، واصابته وهو بعيد عنها في الصميم • فالعداوة التي احتدمت بين والاخوان ووزارة السعديين وصلت الى قمها في حل الاخوان المسلمين

فى ديسمبر من عام ١٩٤٨ ، واعتقال الالوف من اعضائها كان منهم اربعة من أبنائه الخمسة واغلاق شعبها ومصادرة أموالها ، اخذت تتطور من سىء الى اسوا ، حتى انبعث اشقاها ليغتال ابنه البكر فى ظلام الليل .

ولو كان الشيخ يكتب مذكرات لاخذنا فكرة عن اللوعة التى الجتاحته ، والحسرة التى تملكته عندما اضطرته الليالى السود لان يحمل بيديه جثمان ابنه العزيز الذى كان ملا حياته ونور بصره وان يودعه قبره ، وحيدا لا تحضره عشرات الالوف التى كانت تشدق بهتافها عنان السماء « الله أكبر ولله الحمد » ولكن تحاصره اسنة حراب البوليس ، لا يعلم الا الله وحده ما انتاب الشيخ هذا اليوم وماتلاه من ايام ، وما كان يفكر فيه خلال الليالى الطويلة التى اعقبت هذا الحدث وكمسكب من دمدع مدرار ، وما هى الهموم والآلام والاحزان التى كانت تعصف به وحيدا فى مكتبه ، وبأى عين كان ينظر الى المستقبل القاتم المدلهم ، بعد أن قتل ابنه البكر واعتقل ينظر الى المستقبل القاتم المدلهم ، بعد أن قتل ابنه البكر واعتقل حبقية أبنائه دواضطروا الى ترك الشقة الرحبة الواسعة ، وما فرضه الحكم العسكرى من ارهاب دخل الحوارى والازقة والقرى النائيسة و « مشط » البيوت بيتا بيتا والصاب كل من له علاقة بالاخوان ،

لكن الشيح كان رجلا مؤمنا ، كان اماما في علمه وفقهه وفهمه للاسلام وفيم اذن تفيد هذه المعرفة ان لم يكن في مثل هذه الحوادث الجسام وفي مواجهة الآلام ، كان الشيخ يعلم أن البلاء قسمة المؤمنين ، ، وأن الشهادة تاج المجاهدين فحال ذلك دون ان يتهاوي وتماسك ، وأخفى ما يحتمل بين جنبيه من لوعات وسجل في دفتره العتيق « في يوم السبت ١٤ منه ( أي ربيع الثاني سنة ١٣٦٨) موافق ١٢ فبراير سنة ١٩٤٩ في الساعة التاسعة مساء اغتيل المرحوم حسن ابني م فهدم بفقده ركن من الاسلام م رحمه الله رحمة واسعة ».

وارسل الينا في المعتقل خطابا بواسينا ويوصينا بالصبير

والاحتساب ، ويذكرنا ان البلاء هو حظ الانبياء فالاولياء فالامتل فالأمثل ، وقد اخذ الاخ عبد البديع صقر لله رحمه الله له يقرأ الخطاب على المعتقلين بالطور ، وكان عجبه لا ينتهى من اسلوب الخطاب ودقة كتابته وعدم وجود شطب او خلل فيه .

وأصاب مقتل الامام البنا الاسرة بضرية لم تفق منها • صحيت ان الامام الشهيد رحمه الله لم يكن يؤشر اشقاءه بشيء ولكنه كان للاسرة ذخرها ، وفخرها وأملها • وكانت تربطه بكل فرد من افراد الاسرة وشيجة تضرب في أعمق اعماق النفس ، وصلة وثيقة من الطفولة حتى الرجولة ،فضلا عن الصورة الدراماتيكية والملابسات الارهابية التي وقع بها هذا الخطب الجلل ، من أجل ذلك فان الشيخ الموالد لم يعد ابدا ما كان عليه قبله ، حتى وان كان قد استأنف العمل ، كما سنرى ، أما الوالدة رحمها الله فقد كان مصابها يجل عن الوصف. واذكر انها قبل الحادث كانت تسير بجانبي في شارع الحلمية ودقات حذائها تضرب الارض بقوة ، أما بعده فقد ظلت لمده طويلة لا تستطيع ان تجلس الا على عجلة مطاطية منفوخة بالهواء بعد أن أصبحت جلدا على عظم وقد الفت ـ حتى بعد خروجنا من المعتقل بعد الحادث بعام تقريبا ـ ان تخرج كل يوم في موهن من الليل لتزور قبر ابنها ، وعندما كانت لا تجد وسيلة خاصة للركوب ، كانت تنتظر لاكثر من ساعة ظهـور اول ترام يذهب الى الامام الشافعي ، وفشلت كل محاولات الثنائها عن ذلك أو اقناعها بالانتظار حتى تشرق الشمس ٠ أما الشقيقة فوزية فقد كان مصابها مضاعفا اذ أصيب زوجها(١) وقتل اخوها فأصبحت مثل جليلة في القديم وتمزقت ما بين العناية بروجها في مستشفى قصر العينى ومواساة أمها • وكأن هذا كله لم

<sup>(</sup>۱) هو الاستاذ عبد الكريم منصور الذي كان مع الامام الشهيد ليلة الحادث وأصابته رصاصات القتلة ، وجليلة هي أخت جساس وزوجة كليب ، وقد قتل جساس كليب ونشات عن ذلك حرب البسوس ، وقتل جساس فيها ، ففقدت الزوج والاخ .

يكن كافيا ، فقد تطرقت الى الاسرة اشاعة ان الشقيق عبد الباسط فقد بصره اثر علمه بالحادث ، وكتب الينا الوالد والشقيقة يطلبان خطابا منه بيده ليتأكدا من عدم صحة هذه الشائعة وكان الشقيق عبد الباسط رحمه هو اشدنا تاثرا ، وكنت الذي يواسيه لاسابيع بعد الحادث وهو يضرب في مجاهل « الطور » ويسير على غير هدى .

لا أعاد الله هذه الايام السود ٠٠ ان مجرد تذكرها ، يجعل البجلد يقشعر والعين تدمع ٠

### $\star\star\star$

كان لابد للحياة ان تسير فتلك سينة الله التي لا نجد لهيا تبديلا ، فاستانف الشيخ عمله ، وفي النفس ما فيها ، ولعل العمل الآن أصبح سلوته الوحيدة التي يدفن فيها الامه ٠٠ وينسى بها حزانه ، فواصل أسلوب حياته وعمله ٠

وكان الشيخ قد استقر بسلاملك مستقل في حوش المنزل رقم ه بحارة الرسام وهي حارة ضيقة في احشاء القاهرة «الغورية» ، وعلى ناصيتها مسجد الفكهاني ، وكان البيت كالبيوت القديمة رحبا واسعا وكان له حوش او فناء متسع ، وفي مواجهته سلاملك مستقل يرتفيخ بضع درجات عن مستوى ارض الحوش ، وهذا هو الذي اتخذه الشيخ مكتبا ومخزنا للنسخ المطبوعة من « اللفتح » ولم يكن حسن الاضاءة او جيد التهوية ، ولكن هذه أمور لم تكن لتشغل الشيخ ،

ومن الصباح الباكر حتى منتصف الليل تقريبا كان الشيخ يأوى الى مكتبه ، فيجلس القرفصاء ـ كالكاتب المصرى القديم ـ على مقعد

عريض - هو مربع خشبى ، ليس له مسند الو ذراعين ، طرحت عليه حشية ( شلته ) وكان المامه مكتبه وهو « تزجة » صغيرة احتفظ بها من اليام تصليح الساعلات وجعلها مكتبا وهى « تزجه » لابد والن تثير الخجل فى نفوس الذين يحرصون على المكاتب الفخمة ذات المحابر والوراقات ٠٠ الخ • وينفقون عليها مئسات الجنيهات ، فعلى هذه « التزجة » المتواضعة كتبت اعظم موسوعة اسلامية تضم الحديث واللفقه •

وكانت الكتب تحيط بالشيخ من كل جانب وكان فيها الكثير من مطبوعات الهند ، التى كانت من أوائل القرن العشرين قد نشرت العديد من أمهات كتب الحديث بفضل عناية حاكم ولاية حيدر أباد الدكن وكذلك ملك بهوبال ، وهما من أبرز ملوك الامارات الاسلامية في الهند وقتئذ ،

وكانت مكتبة الشيخ عامرة بالمجلدات والمراجع عن الحدديت والتفسير والفقه وبقية العلوم الاسلامية وقد وجدت بين اوراقه ورقة كتب عليها بخطه هذين البيتين:

الایا مستعیر الکتب عنی فان اعارتی للسکتبعیار فان اعارتی للسکتبعیار فمحبسوبی من الدنیا کتیاب وهمیل ابصرت محبوبا یعیار ؟

وظل الشيخ من عام ٣٨ الى عام ٤٩ يضىء مكتبه بمصباح بترولى ، ولكن هذا المصباح كان « نجفة » والى حد ما تحفة ، فقد كان « لبة » كبيرة مستديرة لها زجاجتها الطويلة وكانت اللمبة وسط قاعدة نحاسية مستديرة تربطها سلاسل منقوشة بثقل مستدير كان يسمح بان يرفع اللمبة الى اعلا أو يخفضها الى اسفل ، وعلى ضوء هذا المصباح ، ظل الشيخ عشر سنوات يعمل فى الفتح ، على انه كان اسعد حظا من ابن كثير الذى ظل يعمل فى المسند « والسراج ينونص » حتى كف بصره ، فان الشيخ رحمه الله أدخل الكهرباء فى المكتب عام ١٩٤٩ .

ولم يكن الشيخ ليبرح مربضه هذا الا لاداء الصلاة في جامع الفكهاني على ناصية الحارة أو في مكتبه اذا أحس بتعب وكيان بالمكتب أريكة « كنبة » صغيرة يتمدد عليها في بعض الحسالات وقت الفيلولة ، وكان يؤتى له بطعامه من شقته الخاصة بالمنزل نفسه بالدور الثاني .

فاذا انتصف الليل أو كاد اغلق الشيخ مكتبه وآوى الى مضجعه في الدور الاعلى وبهدف الطريقة خلص الشديخ من صعوبات « المواصلات » وما تستنفده من جهد ومال ووقت ·

وكانت الحالة المالية للشيخ مستقرة ، لانه اخذ نفسه بالاقتصاد، وكان شعاره هو الحديث النبوي « ما عال من اقتصد » وقد ابتعد عن كل صور التوسع او المشروعات التي تجمد ماله القليل أو تبعده عن متناول يده ، او تشمخل فكره به ، وكان يؤمن بالكتابة ويقيد كل معاملاته المالية ويقول ان الله تعالى عوده ان لا يخذله ، وان ييسر له ثمن ورق كل جزء من أجزاء الفتح • وكان ذلك مع مصاريف الطبع ، هي المشغلة المالية للشيخ ، أما الاكل واللبس وتكلفة الحياة الحياة اليومية ، فلم تكن تمثل شيئا مذكورا ، وقد كان مما يثير عجبنا أن يوجد لدى الشيخ دائما مبلغ من المال الحاضر في أي وقت، وكنا نلتجا اليه عندما تمس بنا حاجة فنقترض منه ، وعندما توفي الي رحمة الله ، كان دفتره يضم صفحة لكل ابن من ابنائه بها حسابه ، وكانت كلها مدينة له • وكان قد أدخر قبل أن يموت بفترة قرابة مائتي جنیه فی صندوق برید ( بدون فوائد طبعا ) وقد توکا علی ذات یـوم ليصرفها من مكتب بريد الازهر · ليعطيها للشقيق عبد الباسط عندما المت به ازمة خانقة ، وقبل ان يموت اشار الى مكان مبلغ من المال ليصرف منه على تجهيزه - وكان في هذا كالوالدة رحمها الله ، فكل منهما ترك ما ينفق على تكفينه وتجهيزه وجنازته ٠

وكما قلنا في المقدمة ، فإن الشبخ لم يكن ليزور أو يزار الا في

المناسبات ولم يكن يقرا الجرائد ، او يستمع الى الراديو ، وغنى عن القول انه لم يذهب فى حياته الى سينما او مسرح ، كما لم يخرج طوال الثلاثين عاما الاخيرة من حياته لنزهة او لرؤية متحف او حديقة ، الخ ، ولعله رأى الاهرام اول قدومه القاهرة ، وقد المضى حياته القاهرية كلها فى مثلت السديدة ما الخليفة ما الدرب الاحمسر ،

وكان الشيخ يدخن نوعا من السجاير الرخيصة ، وفي بعض الحالات كان يقسم السيجارة قسمين • كما كان يتناول عددا من فناجين القهوة ، وكان في متناول يده وابور سبرتو وعدة القهوة ، وقد قيض الله له من كان يعينه في هذا ، اذ كان في الحوش ، رجل يعمل في صناعة الاحذية هو « الاسطى » احمد الذي تطـوع بخدمة الشيخ ، فكان يحضر « الخبز » ويغسل فناجين القهوة الخ ٠٠ رحمه الله ، فقد توفى بعد وفاة الشيخ ، ونعتقد ان تدخين السجاير وشرب القهوة انما كانا اقل ما يمكن ان يفعله الشيخ لدفع الملل . الذي كان ولابد يستبد به ، عندما تتوالى الساعات ، ساعة بعد اخرى ، وهو مكب على عمله ، ويتكرر هــذا يوما بعد يوم • في مكتب لا تدخله الشمس ، ولا يظفر بتهوية ، وقد قلنا أن الشسيخ رحمه الله لم يكن مجردا من الحاسبة الفنية ايامه الاولى ، وكان مكتبه في المحمودية على شاطيء النيل ، يطل على منظر من اجمل المناظر تحفه الخضرة ويغسله الهواء وتجففه الشمس ، ولعسله في احدى بدوات الشباب أمل ان يكون له « كارتة » يجرها حصان مطهم ، ويقطع بهسا طرقات المحمودية ٠٠ وكانت تلك هي اعظم وسيلة للاستمتاع وقتئذ ، ولكنه اطرح كل هذا واثر ان يتبتل للعلم في هذا المكتب المقبض الذي لم يكن ليطيق البقاء فيه ساعات وليس اياما احد غيره ٠٠ فلا اقل من ان يدخن بعض السجاير ١٠٠ او يشرب بعض القهوة ولولا ايمانه برسالته ، وما كان يلمع وسط ظلمات التنكر والاغفال • من علامات التقدير • • لما استطاع الشيخ أن يواصل عمله في هذه الاوضاع . وقد عثرنا بين أوراقه على خطاب من أحدد شيوخ مكة يطلب منه « الاجازة وترجمة حياته الحافلة » فأرسل الشيخ خطابا جاء فيه •

الاخ الصالح سليمان بن عبد الرحمن الصنيع حفظه الله ونفسع به آمين .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠٠ وبعـــد ، فقد تسلمت خطابكم من فضيلة الاستاذ الشيخ محمد عبد الرازق حمزة ، وامتثالا لامركم وحسن ظنكم بى كتبت الاجازة بخطى وسلمتهـــا لحضرته وتصلكم ان شاء الله تعـالى وانتم متمتعون بالصحة والعافيــة . عمم الله النفع بكم وبارك فيكم ٠ اما ترجمتى « الحافلة » فلا تكون في حياتى ولا من صنع يدى »(١) ٥ شعبان ١٣٦٥ / ٤ يوليو ٤٦ .

وهذا الخطاب يصور ادب الشيخ وتواضعت الحقيقى ، وفى الوقت نفسه فانه يكشف عن انه كان يعلم حق العلم قدر نفسه وقدر العمل العظيم الذى يقوم به ، ولكنه كان يتقرب الى الله بهذا فلا يجد فيه مبررا لزهو ، او فخر أو استعلاء ، وق قرائنا على غلاف لأحسد الأصول بخطه هذا التنبيه « لاسطى المطبعة » « الرجا عدم تكسير الورق كثيرا والمحافظة على نظافته بقدر الامكان ، ولا يصح أن يكتب عليه بالانجليزى كأنه لعبة ، لان هذه الاصول ستجلد ويحتفظ بهسا جيدا للانها خط المؤلف (٢) » .

ورغم العقوق والنكران من « المؤسسة المشيخية » في الازهـر ، والاوقاف الخ ٠٠ فان الشـيخ لم يعـدم من يقدره قدره ، ومن يكتب على مظروف مجلة « المسلم » التي ترسلها اليه العشـيرة المحمدية « مولانا الجليل المبـارك العارف بالله سـيدى الشسيخ احمـد عبد الرحمن البنـا » ٠

<sup>(</sup>١) لعل هذه الترجمة التي فمنا بها بعد وفاته بثلاثين عاما ان تكون تحقيقا لنبوءة الشيخ رحمه الله •

<sup>(</sup>٢) وقد جلدها الشيخ رحمه الله · كل جزئين في مجلد حتى الخامس عشمير ·

وكان الشيخ يستخدم في كتابته « الريشة » والمحبرة وانسواعا مختلفة من « السن » ولكنه عند ظهور اقلام الحبر استخدم انواعا منها • وكانت أصابعه الطويلة الرشيقة تمضى هونا على الورق فتكتب بخط دقيق ، ولكنه واضح ، وكان يكتب المتن بخط كبير نسسبيا وكان يرقمه ويشكله بالحبر الاحمسر • اما الشرح فكان يكتبه بخط دقيق للغاية بحيث أن نصف الصفحة كان يستوعب اربعين سسطرا لا يتخللها شطب واحد ، ويمكن قراءته على دقته ، كما كان في كثير من الحالات يملا هوامش الصفحة البضا •

وكان الشيخ البنا اقرب الى الطسول منه الى القصر ، والى النحافة منه الى البدانة والى البياض منه الى السمرة ، وكانت يداه طويلتين واصابعه رشيقة ، ناتىء اللوجنتين ، مقرون الحاجبين واسع الشدقين اشم الأنف ، وكان يلبس الجبة والقفطان ويضع العمامة على عادة شيوخ مصر ، وكانت صحة الشيخ بصفة عامة حسنة ، ولا اذكر أنه زار طبيبا أو أن طبيبا زاره قبل مرضه الاخير ، وقد اجرى عملية فتق في مستشفى الدمرداش في ٤ يونيو سئة ٣٤ ، اجراها له طبيب انجليزي ماهر ، وبعد عشرين سئة (أي سنة ١٩٥٤ أجراها له طبيب انجليزي ماهر ، وبعد عشرين سئة (أي سنة الميني والحمد لله على كل حال » والف أن يلبس حزاما خاصا ، كتب السنة السابقة ( ١٩٥٣ – ١٣٧٣ ) خلع اسنان الفك الأعلى وركب طاقما ، ولكنه باستثناء ذلك لم يكن يشكو شيئا ، وكان من عجيب امر الشيخ آنه لم يزر طبيب عيون وانه كان يختسار نظارته عسبما اتفق ثم لا يخلص منها الا اذا أصابه اعطب ليختار أخسري

واذا قدرنا الحياة الروتينية والحبسة فى المكتب المقبض ليل نهار ، والوحدة الكئيبة التى كان يعيش فيها والسجاير والقهوة ، وعدم عنايته عناية خاصة بالغذاء ، وما تعرض له من شدائد ومحن فى الثلاثينات ثم النكبة المدلهمة باغتيال ابنه المامول ، وما سحبت

من آلام وهموم على بقية حياته وان هذا الحدث قد أصاب أسرته كلها بضربة قاضية اخرت تقدمها ٠٠ نقول اذا قدرنا هذا كله لادركنا أن الشيخ رحمه الله كان يدافع كل هذه القوى الهدامة الميئسة لكى يحقق امله العظيم في اتمام « الفتح » كان الفتح هو الذي يمسكه على قيد الحياة ويعطيه القوة التي استطاع أن يغالب بها عوامل كان يمكن أن تجعل غيره يتهاوى قبل الوقت الذي اسلم فيه الشيخ الروح ٠

وحتى الأيام الاخيرة من عمر الشيخ لم يياس او يتوقف عن العمل ، وكان قد وصل الى منتصف الجزء ٢٢ وهو عن التاريخ ، ولما أحس بهجوم المرض ، حاول أن يعرفنى بأسرار عمله ، وقال أن الجزء ٢٢ عن التاريخ ، وأن شرحه لن يحتاج الى فنية واستاذية كبيرة ، ونصحنى بالرجوع الى البداية والنهاية لابن كثير لان تاريخه يعتمد على الحديث ، كما يتضمن التخريج ، وهو محك الخابرة والاستاذية (١) ،

<sup>(</sup>۱) بعد أن مات الشيخ رحمه الله أهمنا أمر مواصلة الطبع وكتسابة الشرح ، ولم تأمن الاسرة كلها نفسها ، وارادت أن يقوم بذلك أحد علماء أو شيوخ الازهر ، فأتصلنا بكثير منهم ، وشاهدنا العجب من رفض البعض ، ومطالبة البعض الآخر بأجر بحساب الملزمة وقال احدهم أن هذا العمل يتطلب « صبر أيوب ، ومأل قارون ، وعمر نوح ! » واعتذر ، وأخيرا اهتدينا الى الشيخ محمد عبد الوهاب البحيرى أستاذ المحديث بالازهر ، وهو من بلدنا ، وممن يقدرون الشيخ تقديرا خاصا ، فقبل القيام بشرح وتخريج أحاديث نصف الجزء الثانى والعشرين متطوعا ، ووضعنا أنفسنا فى خدمته ، وقام بهذه المهمة خير قيام ، اثابه الله ، ولكنه اعتذر عن القيام بالباقى لانتدابه للمغرب وكونت الاسرة لجنة صغيرة من بعض المعنيين قاموا بالعمل التمهيدى ووقع على كاتب هذه المسطور غربلتها ومراجعتها ووضعها فى القالب الاخير فى ضوء توجب الشقيق الاستاذ عبد الرحمن بملاحظة الاختصار وعدم كتابة كلمة ليست لها ضرورة لان الخطأ يأتى مع الاسهاب ، وقد تم العمل والحمد الله وصدر الكتاب

ويحدثنا الشقيق الاستاذ عبد الرحمن البنا عن الأيام الشلائة الاخير للشيخ عندما راى أن ينقله من مكتبه الى منزله ليكون تحت الرعاية « وبكرت صبيحة الاثنين ٦ جمادى الأولى ١٣٧٨ هـ بعسربة ركبها ومعه الاصول الباقية من الفتح الربانى بخط يده وبعض مراجع الحديث التى كان يعمل فيها فى الجزء الثانى والعشرين ثم جلس فى حجرة النوم وأشار بأن نصف المراجع فى الشباك القريب بالحجرة ومعها الاصول وجعل يشير اليها ويتحدث عما النجزه حتى الآن .

وطيلة يوم الاثنين وهو يحدثنا حديث الواثق المؤمن وعسرض لنشئته وصباه وبلدته وكان أصح ما يكون صحة وأتم عافيسة حتى نسيت ما دخل نفسى من شعور يوم الاحد مساء وقلت لقد من الله على الشيخ بالعافية وظننته سيمكث معنا طويلا يمتعنا بهذا الحديث وبهذا العلم ولكن قدر الله كان سابقا وأمره نافذا .

وفى يوم الثلاثاء انشغل بربه وانصرف عنا وكان يطلب الوضوء وينظر فى ساعته اذا حضر وقت الصلاة فيؤديها حيث استطلاع ·

وقبل ظهر يوم الاربعاء من جمادى الأولى سنة ١٣٧٨ هـ ( ١٩ نوفمبر سئة ١٩٥٨ ) لقى ربه راضيا مرضيا ان شاء الله عن سبع وسبعين سنة وبضعة شهور » اهـ

=

فى ٢٤ جزءا · ومن المفارقات ان هذه الموسوعة التى تطلب طبعها من الشيخ وابنائه اكثر من ثلاثين عاما ، طبعت « حالا » بطريقة الاوفست فى بيروت دون ان نعلم وجاءنا الصريخ بذلك ولم نستطع ان نفعل شيئا ولكن الاسماذ سيف الاسلام ابن الامام الشهيد استطاع ان يطبعه بعد ذلك مرتين ا وكان الشيخ رحمه الله يقول ـ وهو يكافح وسط المصاعب لاصدار الكتاب جزءا بعد جزء ان هذا الكتاب ، سيكفى « المولد وولد المولد » وصدق الشيخ · فقد اعتمدنا عليه أنا والشقيق عبد الباسط ـ فى الزمات الستينات ، ثم جاء دور ولد المولد فى الثمانينات ،

يا صاحب « الفتح » كم فى « الفتح » من داب يكسبك فخررا على الاجيرال والسلف

ولم يكن ذاك كافيكم ، فجصدت لسا بمرشد الدعدة السمحاء في الخلف

الله اكرمكم ، والله الهمكم النطف النطف التحميم بكم ، وبمن أودعت في النطف

ابنــــکم جمـــال

# الفضل الشاني

عرض وتحليــل خطابات حسن البنا الشاب الـى أبيـــــــــه

كتبت عن الامام الشهيد رحمه الله كتب كثيرة • وهو يستحق ما هو اكثر ، ولكنها قلما تعرضت للحياة الشخصية والخاصة له • والمرجع الوحيد والموثوق به هو ما كتبه الامام الشهيد نفسه في (مذكرات الدعوة والداعية ) الذي الهمه الله أن يكتب ليسد هذه التغرة • ومع هذا فان (الدعوة) فيه تزاحم (الداعية) وتزحمه، ويظل من حق الجمهور العريض أن يعلموا الكثير عن شخص هذا القائد الذي جدد الدعوة الاسلامية في القرن الرابع عشر الهجري (والعشرين الميادي) واعطاها ما هي عليه من حيوية بعد ان كانت تتقوقع في الزوايا والتكايا ، لا يحملها الاالوعاظ والقصاص، ولا تعنى الا بالطقوس والشكليات •

ونعلم ان الامام الشهيد رحمه الله كان قد خلف ( يوميسات ) غير منشورة لعل بعضها لا يزال باقيا لدى نجله الاستاذ احمد سيف الاسلام وان كانت الاحداث التى اعقبت حل الاخوان فى ديسسمبر عنه قد ذهبت بكثير من أوراق الامام ، وقد قدر لنا ان نطلع سبالصدفة ـ على بعض يومياته فوجدنا انها كلها تدور حول رحلاته وما كان يلاقى فيها ، اذ لم يكن من دائب الامام الشهيد أن يكتب عن الخصوصيات ، كما قد يرى البعض أنه لا يجمل باحد ان يسمى للتعرف على الجوانب الخاصة فى حياة الآخرين ، وانه قد يكون نوعا من الفضول المذموم .

ولكن هناك وجهة نظر اخرى ترى ان الاسلام يفترض فى قادته التأدب بآدابه وان كل تصرف يقومون به فيما بينهم وبين النفسهم أو ما بينهم وخاصة اهلهم يمكن الن يهدى الناس الى التصرف السليم فى هذا المجال وان هذا المتصور اسلامى عريق وكان فى المسلل معرفتنا عن الكثير من الشئون الخاصة للرسول والمن فن فنحن نعلم انكان يحب عائشة ويعلن حبه لها ، ونعلم ماذا كانت تقول له فى ساعة الرضا وماذا تقول فى ساعة الغضب ، ونعلم ان الرسول كان يفسح الرضا وماذا تقول فى ساعة الغضب ، ونعلم ان الرسول كان يتنسى الرضا وماذا تقول فى ساعة الغضب ، ونعلم ان الرسول كان يتنسى ونعلم ان ويا المحبشة يلعبون حتى تمل هى ، ونعلم انه كان يتنسى ونعلم ان زوجاته كن يرين من واجبهن اعلان ذلك وان المحدثين حملوا ونعلم ان زوجاته كن يرين من واجبهن اعلان ذلك وان المحدثين حملوا ونعلم ان ورووه لبقية الاجيال لافادة المسلمين به وليكون لهم فى وسلول الله اسوة حسنة .

فاذا كنا نتناول بعض جوانب الحياة الخاصة للامام الشهيد فذلك بفكرة افادة جمهوره بها ولجعلهم يتفهمون قائدهم ويتعرفون على العوامل الخاصة التي اراد الله لها أن تكون معينة له في دعوته .

لعل أول ما يلفت الانتباه ان الامام الشهيد رحمـ الله أمضى طفولة سعيدة بفضل حب أبويه له وجمال وسعة البيئة التي أمضى فيها هذه الطفولة ، كان الامام الشهيد هو الابن البكر لابويه ، والابن البكر يولد عادة والابوان في مقتبل العمر وزهرة الشباب ويكون ثمرة لاولى التجارب الجنسية وما تصطحب به من انفعال وعرامة وحب وما أن يولد حتى يصبح هو ثمرة هذه العاطفة والتجربة ويستأثر وحده بكل عواطف ومشاعر الامومة والابوة دون أن ينافسه فيها ابن آخر ، ويتمتع بكل ما فيه امن حب واعزاز وبوجه خاص من الام التي تمنحه كل صدرها طيله عامين كاملين يتحقق له فيهما الاشبياع العاطفي فلا يحس عندما يكبر بنقص اوجوع ونتعكس محبة الابوين على نفسية الطفل وتغرس فيه بذرة الرضا والثقة والاعتزاز والاقدام قدر ما تنفى القعقيد أو الاحباط • وقد تحدث فرويد عن هذه الظاهرة في الابن البكر ونجد في الامام الشهيد مصداقًا لها ، أذ نجده بين اترابه الاطفال في العابهم في محل القائد أو الرئيس ونجد والده يعتمد عليه في كثير من المهام التي يقوم بها بنشاط وكفاية ودون اي تذمر ، كما ستوضح ذلك المجموعة الأولى من خطاباته • وكان من الابيات المحببة اليه والتي تصور نفسيته بيت طرفه بن العبد :

## اذا القوم قالوا من فتى خلت اننى عنيت فلم أكسل ، ولم اتبلسه

ومن هذه النقطة ـ نقطة البداية تنشا وتتوالى مجموعة من الملابسات كلها تتسم بالتوفيق والاتساق والسير فى الاتجاه الذى اراده الله له وكان من مظاهر هذا ان تأخذ مشاعر الاب والام نحوه صورة التكامل وليس التعارض كما يحدث فى كثير من الاسر عندما يكون للاب رأى فى مستقبل ابنه ، يختلف عن رأى الام ، ففى حالة الامام الشهيد نرى دور الام يكمل دور الاب .

فقد اراد الوالد رحمه الله لبكره ان ينشا نشأة اسلامية حقيقية واصر اولا على ان يحفظ القرآن واستكمل له الكثير من جوانب الثقافة الاسلامية في هذه السن المبكرة ثم عهد به الى الشيخ محمد زهران الذي

كان شيخه الاول وهو \_ كما قلنا \_ كفيف وهدده الحقيقة نفعت الابن كما نفعت أباه من قبل عندما تتلمذ في كتاب شيخه كفيف ، ثم لما تتلمذ على يدى الشيخ زهران الكفيف البضاء .

وقد كانت أول نبذة فى كتاب ( مذكرات الدعوة والداعيسة ) هى عن ( مدرسة الرشاد الدينية ) التى كان يعلم فيها الشيخ زهران اطفال المحمودية وكيف انه تعلم منه وان لم يدرك ذلك وقتئذ « اشر التجاوب الروحى والمشاركة العاطفية بين التلميذ والاستاذ » فهل هناك درس انفع واعمق من هذا الدرس لمن يسعكون مدرسا ؟ سواء للتلاميذ أو للجماهير ،

وفى مدرسة الرشاد تعرف الطفل على عالم الكتب واطلع على المكتب واطلع على ( المكتبة ) التى كانت اكبر من مكتبة أبيه ولعلها الكبر مكتبة فى البلد ولم يكن هذا ليدخل فى اطار الدراسة العادية للاطفال وللكن الله تعالى اراده للامام ورتب اسبابه تلك .

وفى المرحلة الدراسية اللاحقة نرى دور الام يكمل دور الاب فقد تمسكت الوالدة رحمها الله بضرورة ان يستكمل ابنها تعليمه حتى اعلى مستوى وعندما ضاقت موارد الاسرة باعت ( كردالها ) الذهبى وفى مرحلة لاحقة ـ ولاستكمال التعليم أيضا باعت سواريها وكانت مضفرة ثقيلة من الذهب ( البندقي ) كما يقولون اى انها من الذهب الخالص عيار ٢٤ .

بهذه العاطفة القوية كانت الوالدة تحيط ابنها البكر ، وقد حدثتنى يوما كيف كانت تطوقه بقوة وهو طفل رضيع عندما اضطرت لان تعبر جسر (حلق الجمل) وكيف كان خوفها الاكبر عليه لا عليها .

وكانت الوالدة رحمها الله تتصف بالعناد وقوة الشخصية وقسد ورث الامام الشهيد كثيرا من صفاتها الخلقية من الحاجبين المفروقين

والعيون والانف ولم يشاركه فى هذه الوراثة من اخوته سوى الشقيق عبد الباسط رحمه الله ٠٠ اما بقية أخوته فقد ورثوا وجوههم عن ابيهم وكان مقرون الحاجبين عالى الجبهة نأتىء الوجنتين تختلف قصبة انفه ومارنه عن انف الوالدة ، وكان الامام الشهيد اقرب الى القصر منه الى الطول وكانت تلك من صسفات الوالدة أما الوالد فقد كان اقرب الى الطول منه الى القصر ٠

وكان من عناصر الطفولة السعيدة للامام الشهيد اته ولد فى (المحمودية) حيث النيل اجمل واوسع ما يكون وحيث الحقول و « النجيل » والاراضى البور المتسعة الفسيحة التى سمحت له باللعب والجرى ومعارسة وسائل من اللهو الجماعى لا تتسع لها شوارع المدينة أو ازقتها فاستراحت عينا الطفل على النيال وعلى السماء فلم يصب بقصر النظر رغم مطالعاته واعان الهاواء النقى والشمس الساطعة على ان تكون صحته حسنة وان لا تهاجمه امراض كانت وقتئذ منترة وفاشية ، كما نمت الالعاب الجماعية التى كان يعارسها الروح الاجتماعية له وابعدت عنه الصفة الانطوائية التى تعلق بالاطفال الذين لا تسمح لهم ظروفهم بالانطلاق ومعارسة الالعاب الجماعية الانمواء اللعاب الجماعية المنفق ومعارسة الالعاب المحماعية المنفق ومعارسة الالعاب



وعندما يجاوز الامام الشهيد مرحلة الطفولة ويبدا الصبا فان ملابسات التوفيق تتابعه وكأنها ملاك حارس تقود خطوه في المسار المطلوب دون انحراف ٠٠ وهكذا يدخل الامام الشهيد مدرسة المعلمين الاولية وتحقق له هذه الخطوة عنصرين كانا لازمين: الاولى التجربة الصوفية ٠٠ والثانية النها فتحت الباب امام دخول دار العلوم ٠

فقد كان يمكن ان تكون مدرسة المعلمين بدمنهور كأى مدرسة الخرى دون المحوطات المعينة التى احاطت بها فتفقد اضافتها ، ولكنها فى حالتنا كانت مقر ضريح الشيخ السيد خسنين الحصافى شسيخ

الطريقة الاول والتقى فيها بشيخها السيد عبد الوهاب الحصافى ، وتلقى عنه الطريقة ، واستفاد من الاساليب التربوية الصوفية وادب الطريقة ما الثر فيه وما استفاد منه وقد خاض الامام الشهيد رحمه الله التجربة الصوفية حتى اعماقها من تهجد وصيام وصمت وعزلة وزيارة للاولياء ١٠٠ الخ وكما انهم فى التحليل النفسى يفترضون فيمن يمارسه ان يكون قد حلل نفسه أولا حتى يستطيع تحليل نفوس الآخسسرين فقد كان لابد ان يعانى الامام الشهيد هذه التجربة حتى يلم بها تماما ويضيفها الى معارفه ٠

ومع ان الامام الشهيد ـ رحمه الله ـ تاثر تاثرا عميقا بالتجربة الصوفية الا أن الصوفية لم تتملكه أو تستحوذ عليه تماما لأمرين:

الامر الاول: ان توجيه والده ودراسته على يدى الشيخ زهران كانت سلفية فأوجد هذا نوعا من التوازن حال دون أن ينزلق في متاهات التصوف أو أن يلتزم بشارتها كطريق ومن هنا رايناه صوفيا صغيرا في الرابعة عشر من عمره يرخى عذبة بين كتفيه ويضع نعلين في قدميه وقد كانت هذه رموز السلفية حينا ما وعندما أسس الامام الشهيد النواة الاولى للاخوان المسلمين كان ازدواج المعنى الصوفى بالحفاظ السلفى من عناصر التجديد والكمال التي لم تكن معروفة وقتئذ فقد كانت هناك هيئات صوفية دون أن تكون سلفية كمختلف الطرق المسلمية والهيئات اللحوفية ، أو سلفية دون أن تكون صوفية كالجمعية الشرعية والهيئات اللحوفية ، أو سلفية دون أن تكون صوفية العاطفة .

ولا يمكن الادعاء بأن الثقافة الاسلامية التي حصل عليها الامام الشهيد في طفولته لم تكن تسمح له بهذا التأصيل ، لان هذه الثقافة مكنته من ان يعلم ان الصلاة بين السواري مكروهه ، وهي قضية نسيها شيخه ، وشيخ ابيه \_ الشيخ محمد زهران واخذ يتقصاها عندما وصله تنبيه جمعية الاطفال التي كونها الامام الشهيد مع اتراب له « انظر مذكرات الدعوة والداعية » وقد انتشرت بفعل ضحالة المستويات الثقافية ، وأمية المجتمع اليوم \_ قالة تستبعد أن يستوعب

الاطفال مثل هذه الثقافة ، والحقيقة ان الاطفال يكونون اكثر استعدادا من الرجال للتلقى المعلومات واستيعابها ، وما اكتسبه الامام الشهيد رحمه الله فترة الطفولة كان له اثر بعيد ، ليس فحسب على فترة التصوف ، بل وما بعدها أيضا ،

والامر الثانى: ان شدة انغماسه فى الشعائر العبادية والمجاهدات الصوفية لم يكن \_ بالكامل \_ صادرا عن ايمان بأن هذه الصورة المغرقة هى الصورة العادية او الطبيعية فى السلوك ومن ثم يفترض ان تستمر وتمارس ابدا ، ان جزءا من شدة الانهماك والانغماس يعود الى فورة المراهقة التى زودت صاحبها بطاقة اضافية كان لابد من امتصاصها بهذه الاساليب والمجاهدات بحيث لم تعد تزعجه أو تلح عليه حتى اجتاز مرحلتها الحرجة ، ولعل الامام الشهيد رحمه الله طبق هذا الدرس على شباب الاخوان عندما كان يعهد اليهم بممارسات ومجاهدات وأعمال تستنزف الطاقة الاضافية التى تزودهم بها الغريزة فى هذه السن حتى ينتهى بهم الى الزواج وبذلك يخلصون من التعرض للازمات العاطفية أو الفزوات الجنسية (١) .

#### $\star\star\star$

وحدث وقتئذ حادث دل على ان الامام الشهيد رحمه الله مسوق اللى قدره ، فبعد الن اتم الدراسة تبدى خيــال دار العلوم وعزمت مجموعة من زملائه على التقدم اليها وفي الوقت نفسه عينه المجلس المحلى للبحيرة مدرسا في « خربتا » وكان كل شيء يوحى بقبول هذا التعيين فهو يتيح له أن يكون معلما ويحقق له الاستقلال ، وقد يمكنه من اعانة الاسرة ويبقيه قريبا من المحمودية وما حولها كمانت تتملكه وقتئذ مشاعر النزهد في المناصب والعزوف عن الشهادات،

<sup>(</sup>۱) ولكن البعض البدى ملاحظة ان هذا الاسلوب وان نجح فى تحقيق غايته فانه تم على حساب حق الشباب فى قدر من الاستمتاع وان حرمانهم هذا عقد نفسيتهم الى حد ما كما الله قد يجعل من الزواج نهاية للحماسة للدعوة ٠

من لسم يطببسه الشعباب فسداؤه

حتى يغيبه بغير دواء (شموقى )

وان الحرص عليها فيه شبهة الاقبال على الدنيا والتمسك بمظاهسر الجاه والثراء وهي حالة نفسية تتفق مع المشاعر والاحاسيس الصوفية التي انغمس فيها وقتئذ وبوجه خاص بعد قراءة الاحيساء للغزالي والتاثر به ، وكاد الامام الشهيد رحمه الله أن يستسلم لمشاعره تلك فلم يستذكر ما يؤهله للتقدم للقسم العالى بدار العلوم لولا ان وضع الله في طريقه رجلا كان التقدير متبادلا بينهما واستطاع بلباقة ان يحمله على التقدم .

ومرة اخرى فان دار العلوم وحدها هى التى كان يمكن ان تخرج الذاعية الاسلامى المطلوب لان الدراسة الازهرية لها طريقة متعسفة تقليدية محدودة ودار العلوم هى الوحيدة التى تجعل دارسها متمكنا فى اللغة العربية وآدابها والعلوم الاسلامية الى جانب حظ غير قليل من علوم التاريخ والاجتماع ٠٠ الخ ٠

وهناك وقائع اخرى تؤكد ما ذهبنا اليه من ان عناية الله كانت تهيىء المسار للامام الشهيد فهذا القسم العالى لدار العلوم كان سيلغى العام التالى ولو لم ينتهز الامام الشهيد هذه الفرصة لاستحال عليه بخسول دار العلوم ، وصاحب الامام الشهيد توفيق غير مالوف فى الكشف الطبى والامتحان التحريرى ، والخيرا فانه عندما دخلها كان يجب أن ينجح بتفوق حتى يضمن التعيين لان الوزارة لم تعين من الناجحين الا خمسة او ستة فعندما جاء ترتيبه الأول بين الناجحين فانه ضمن التعيين وقطع على (الوساطات) التي كان يمكن ان تؤخر توظيف الثالث أو الرابع م الخ فتحقق التعيين وجاء ههذا التعيين في الاسماعيلية التي لم يطلبها أو يستشعر نحوها عاطفة خاصة من حب أو كره لانها كانت هي المهد الامثل لظهور دعوة الاخوان ،

ويحدث ان تحكم الظروف على الناس بأن يحترفوا مهنا لا يحبونها لانها لا تتفق مع قابلياتهم وملكاتهم فيشقون بهذا وتتشتت جهودهم ما بين هواية وحرفة ، ولكن الامام الشهيد رحمه الله اراد ان يكون معلما ومعلم ( صبيان ) على وجه القحديد وتلك مهنة لم

تكن الطلبة ( بضم الطاء وسكون اللام ) التقليدية للطموحين من الفتيان الذين يجدون في ( المحاماة ) أو ( الطب ) أو ( الهندسة ) الطريق الموصيل للمناصب العليسا والثروة والشهرة • وكانت مهنه التدريس بالهذات مهنه متعبه وصور مثل عربي جريرتها على شخصية المدرس • ولكن الاسام الشهيد رحمه الله كان يرى في التعليم سبيلا للهداية التي حث عليها الاسلام وأن تعليم الصغار تأهيل لتعليم الكبار وهذا وأضح تماما من موضوع الانشاء الشهير الذي كتبه قبيل تخرجه ردا على سوال ( اشرح اعظم آمالك بعد اتمام دراستك وبين الوسائل التي تعدها لتحقيقها ) وبلور فيه الامام الشهيد رسالته العامة والخاصة فحققت له دار العلوم ما أراد فأصبح معلما وحقق له التعليم ايضا ما أراد وقدم اللهه خبرات ثمينة ساعدته في ( تعليم الكبار ) واكتساب الجماهير منها الاسلوب التربوي الذي أخذته الدعوة ومنها القدرة الفائقة على تذكر الوجوه وحفظ الاسماء وهي ملكة يمكن أن تكون من الملكات الشخصية له ولكن لابد أن ممارسة التعليم في الفصول قد نمتها وعمقتها ٠

وبالاضافة الى هذا الدور العام للاسماعيلية فانها كانت هى التى قدمت للامام الشهيد الزوجة الملائمة تماما لظروفه ودعوته وهى واقعة وان كانت خاصة ولكن لها انعكاساتها على شخص الداعيات وبالتالى على الدعوة •

وكانت الزوجة التى وفع عليها اختيار الوالدة رحمها اللسه ( وهى بالمناسبة البوحيدة التى اختارتها الوالدة أما زوجات بقيسة البنائها فلم يكن لها دور في ترشيحهن ) شابه مديدة القامة بيضاء البشرة ذات طبيعة طيبة وفطرة مستقيمة وعلى جانب كبير من الخفر والحياء وكانت تعلم انها تتزوج داعية تتحكم فيه ظروف الدعوة ولا تدع له \_ أو لها \_ حرية أو خيارا • • فكيفت نفسها طبقا لذلك وحققت لزوجها الاستقرار العاطفي الذي مكنه من أن

ينطلق لدعوته محصنا من فتنة النساء ـ وما اكثر ما اعترضت طريق الدعاة \_ دون أن تهاجمه نوازع الشهوات أو تعكر صــفوة مشاغبات النزوجات • ولربما قيل ان الامام الشهيد رحمه الله كان يمكن أن يجد زوجة أكثر جمالا ومالا وثقافة في غير الاسماعيلية أو حتى في الاسماعيلية نفسها (كانت بالفعل موجوده) ولكن ما يعسد ميزة بالنسبة لآحاد الناس قد لا يكون كذلك للقادة والدعاة فلو كانت الزوجة ملكة جمال لكان لهذا اثره في استحوازها على زوجها وهو امر لا تتسع له الدعوة التي لا ينتطح فيها عنزان ، ولو كانت اكـــثر مالا لساندت اللاعوةوقد كانت اسرة زوجة الامام ميسورة الحال وساندته في بعض المناسبات ، ولكن من الخبير دائما للدعوات أن تعتمد على نفسها وان تتحمل فاقتها وان تعتمد على جيوب اعضائها وليس على المعونات كائنة ما كانت ، أما الثقافة فمسا كان الفهسم التقليدي في الدوائر الاسلامية لدور المراة ليسمح بنشاط يمكن ان تقوم به في مجال الدعوة ولو دفعتها ثقافتها الرفيعة لان تقوم بدور بارز في الدعوة لفتحت ثغرة يمكن أن تؤتى منها الدعوة • كانت الاشتراطات المثلى في زوجة الداعية الاسلامي هي ما افترضـــه الرسول « اذا نظر اليها سرته وإذا امرها اطاعته وإذا غاب عنهـــا حفظته » وهذا ما تحقق في الزوجة التي قدمتها الاسماعيلية للامام الشــهيد ٠

ولعلنا لا نجاوز الحقيقة اذا قلنا ان عنصر التوفيق ، ذلك النجم الهادى والملاك الحارس للامام الشهيد في مسيرته كان وراء كل احداث حياته منذ الليلاد ولم يتخل عنه حتى النهاية الماساوية التي لم تكن نهاية حياته قدر ما كنت قمة كفاحه وذروة رسالته ، ان (الشهادة) هي اسمى ما يمكن ان يطمح اليه المؤمن ، وقد حفظ لنا تاريخ بعض الائمة ما قالوه لابنائهم عندما جاءهم رسول السلطان ليبطش بهم ( ماذا بقاء ابيك في هذه الحياة بعد ان بلغ كذا من العمر ) أو ( ان آباك الهون من أن يقتل في سبيل الله ) وكانت الصيغة التي صيور فيها الامام الشهيد اسمى الماني الاحوان (الموت في سبيل الله اسمى المانيا) وقد حقق الله تعالى له اسمى الاماني فاصبح « الامام الشهيد » وكللت

دعوته باكليل الشهادة وأصبحت دعوة قدستها دماؤه بعد ان عمقتها جهوده وانطبق عليه وعليها الاثر (حياتى خير لكم ومماتى خير لكم ) .

## الخطابات:

كان الشيخ الوالد رحمه الله يحتفظ بخطابات ابنه بصحورة حسنة ومنتظمة وبهيئة تصونها • وكان عادة يحفظ كل خطاب فى ظرفه وقد يكتب على الظرف وصل يوم كذا • ولكنها تعرضت عندما عبثت الايدى بأوراق الشيخ لصور من التلف فنالت الرطوبة منها وأكلت الأرضة الطراف بعضها بينما بهتت خطوط بعضها الآخر وظلت البقية لحسن الحظ \_ فى حالة حسنة •

وقد قسمنا هذه الخطابات هنا الى ثلاث مجموعات حسب تاريخ ورودها فالمجموعة الأولى سنطلق عليه مجموعة (العطف) لانهسا أرسلت من العطف عامى ٢٦ و ٢٧ والمجموعة الثانيسة مجموعسة (الاسماعيلية) وهى تغطى الثلاثينات والمجموعة الأخيرة وهى فى الاربعينات وهى لا تدخل بدقة فى رسائل حسن البنا (الشاب) ولكننا أوردناها بالاضافة الى الهميتها الذاتية لاثبات عنصر كان هسو محور ترجمتنا لحياة الامام الشهيد وهو (الاستمرارية) فنحن عند مقارئة آخر خطاب باول خطاب وبينهما قرابة عشرين عاما لا نجد فرقا فى الخط أو طريقة الكتابة أو أسلوب الخطاب .

وقد وجدنا بين اوراق الشيخ بعض وثائق أخرى تتعلق بالامام الشهيد اثبتناها مثل استقالته من خدمة وزارة المعارف ونقله من مدرسة الى أخرى ٠٠ الخ٠

## المجموعة الأولى مجموعة العطف

جاءت هذه الرسائل وعددها ثمانية من العطف واولها بتساريخ سيناير ٢٦ وآخرها في ٦ أغسطس ٢٧ ويبدو أن الامام الشهيد أمضى هذه الفترة أو معظمها في المنطقة والله خلالهسسا زار كل المنواحي المجاورة التي بها الاقرباء مثل (مرقص) بلد خالتنا مريم رحمهسالله ومثل شمشيرة حيث الاهل وسنديون وهي بلد اخوال الموالدة الله يد احمد وديروط وغيرها ٠

وكان الوالد رحمه الله يخص اينه البكر بقضاء العديد من المصالح وتسوية بعض المشكلات بالبلد بعدد أن مضى على انتقاله الى القاهرة قرابة عامين وقد ظل الوالد رحمه الله يكلف الامام الشهيد بمثل هذه المهام حتى مرحلة متأخرة عن مجموعة العطف \_ وقد عثرنا بين الوراق اللوالد على صورة خطاب الى ابنه مؤرخ ٢ جمادى ١٣٥٢ ( أي ٢٣ اغسطس ١٩٣٣ ) بعدد من التكليفات ليقضيها « وأنت بالمحمودية لاهميتها ولفرصة وجودك بها » وهي لا تختلف كثيرا عما كان 🌦 بها عامى ٢٦ و ٢٧ لانها تتعلق بعوايد البيت وكان عليه \_ كما كلفه الشيخ الوال « ان تقابل اولى الشان في مسالة العوايد بالبلد وتفهمهم أن قانون تحصيل العوائد في المراكز والمديريات والعواصم هو باعتبار المائة عشرة من الايجار فتكون عوائد منزلنا ستين قرشا والغفر باعتبار المائة عشرين من العوائد عليها تكون اثنا عشر قرشا تضاف على العوائد فيكون مجموع الخفرر والعوائد ٧٢ قرشا مع أنهم يحصلون على ١١٣ قرشا فهذا ظلم فادح ومضالف للقانون نرجع الى الدكان ايجاره عشرون قرشما فتكون عوائده ٢٤ يضاف اليها الخفر اربعة قروش وثمانية مليمات باعتبار المائمة عشرين من العوايد فيكون مجموع عوائد وخفر اللذكان ٢٨ قرشسا وثمان مليمات فلماذا يحصلون ٤٢ قرشا الخ ٠٠٠٠ » . وجاء بهذا الخطاب « ارسلت اليوم باصول ترجمة زيد بن ثابت الى محب الدين افندى » (١) ٠

نقول أن هذه التكليفات التى كلف بها الأمام الشهيد عمام ٣٣ تقمارب الى حد ما التكليفات التى كان عليه أن يقوم بهما عامى ٢٦ و ٢٧ ٠

وفي اولى الخطابات التي ارسلها من العطف يقول •

سيدى الوالد الجليل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ( وبعد ) وصلت العطف بسلامة الله بعد ان صليت الجمعة بدمنهور وتغديت مع الشييخ شريف بمنزلهم .

وكل جميع اهل العطف يهدونكم ازكى السلام وقد قابلنا جم غفير منهم بقوله ( اهلا حسن افندى ) فافهمتهم الحقيقة وانتهت والله بفضح كلاب دار العلوم اللى طلعوا الصيت ده ٠

ربما سافرت غدا ( الاحد ) الى شمشيرة للمهمة اما اليوم فانى منتظر خالتى بالمحمودية • السمن لم يجهز بعد مع ان عم مليجى مخبر بالامر من يومها ولا أدرى مأذا ترون وسأشترى سمن شرف غدا ان شاء الله ودمتم ) • بناير سنة ١٩٢٦

وهذا الخطاب يتضمن اشارة الى تغيير الزى بدار العلوم من المجبة والمعمامة الى الطربوش والبدلة وكان الامام الشهيد رحمه الله هو وزميل له آخر اثنين خلعا زيهما القديم بعد ان اقنعهما ناظررسة وهو الاستاذ محمد بك السيد بأن عليهما ان يكونا كبقية زملائهم حتى لا يظهروا المام الطلبة بمظهر المنقسمين وقد السام الامام الشهيد الى هذه الواقعة في فقرة من كتاب مذكرات الدعوة والداعية تحت عنوان ( تغيير الزى ) وختم الفقرة « ورغم ان كلمته

<sup>(</sup>١) يغلب أن يكون هو الاستاذ محب الدبن الخطيب صاحب مجلة الفتح ٠

<sup>(</sup> م ٧ - خطابات )

الطيبة ( اى الناظر ) لم تكن تحمل معنى الالزام الا ا نقوة تأثيره واحترامنا لرأيه جعلنا نعده بذلك وننفذ وعدنا فنرتدى البدلة والطربوش بدلا من الجبة والعمامة وذلك قبيل ان نتخرج بقليل » .

وكما اشرنا آنفا فان مقارنة هذا الخطاب الذي كتب في احدى القرى بقلم ( كوبيا ) وفي ٣٠ يناير ٢٦ باخر خطاباته بعد عشرين عاما يوضح وحدة الخط والطريقة والاسلوب ٠

اما بقية الخطابات فكلها عن شئون عائلية خالصة مثل مقابلة خالاته في شمشيرة ومرقص وأبناء خال أمه في سنديون وعملية شراء السمن ( الاقة بريال ) واستخلاص الديون لاعطائها لدائنين وقد كان المدينون مستأجري البيت والدكاكين ولم يدفع مستاجر البيت ما عليه الا بعد رفع قضية أما ( باشا ) فلم يستطع الامام الشهيد أن يحصل منه « ولا على مليم » لانه على عكس ما يوحى به اسمه « في أزمة شديدة ككل الفلاحين وأنهم يستلفون الجنيه به ١٢٠ لتخليص اجر انفار نقاوة الرز » ويغلب ان يكون باشا أحد مستأجري أرض الوالدة لانهم يزرعون الارز في شمشيرة .

وفى مقابل هـذا فنحن نقرأ « بـدرة خبلتنى على فلوسها » وما من تعبير كهذا يصور حاجة هذه المسكينة بدرة التى كانت ـ رغـم تلك البأساء لها اطماعها لانها « اخبرتنا انه اتريد شراء ارض وعمـل كشك وحماتها متعاركة معها وهكذا وسافيدكم بمـا يتم » واقتران البأساء بالامل هو من ظواهر الريف المصرى وهى التى تمسك الفـلاح وتبقى عليه والا لمات قهرا وياسا .

وفى احد هذه الخطابات نقرا « عدت الى سنديون وقابلت الشيخ سيد احمد وقضيت أول ليلة ولم اتمكن من النوم الا بعد الفجر تقريبا لتقاطر الناس ثم اردت الاستئذان صباحا فلم اتمكن وهكذا مكثت فى دوشة بسنديون يوم الاثنين والثلاثاء والاربعاء ولم اتمكن من السفر الا بعد جهد » فالباساء والازمة لم تمنع سنديون من أن تحتفى بأحد افراد اسرتها النابهة وان تحتجزه ثلاثة أيام كاملة .

وفى خطاب بتاريخ ٦ اكتوبر سنة ١٩٢٦ يخطر الوالد بأن «السنوسى » مستاجر البيت دفع ما عليه « جنيهان » وأنه دفع منها ١٦٠ قرشا العوايد ، وان النقود الموجودة معه هى ١١٠ والمطلوب « ١٧٠ للصعيدى و ٢٠ على الأقل للسفر ، ٢٠ عادم ، وفوق ذلك فعم عبده مشدد فى الخمسين قرشا بتوعه ، وسأدبر الموضوع بحول الله وارشاده ،

أسفت للشيخ بشر والله تعالى يسهل له ما فيه الخير ، اما سيدى الشيخ عبد الرحمن الحمد فتذكرت الآن أن لى به سابقة معرفة بمنزل فريد بك وجدى وهو أخو الشيخ شاكر ، وليس شقيقه ، وكنت أعرف باسم الشيخ عبد الرحمن شاكر والحمد لله الذي ربط النفوس » •

والفقرة الأخيرة من هذا الخطاب تدل على أن الامام الشهيد كان قد تعرف بالاستاذ فريد وجدى رحمه الله ، وانه كان يزوره وتعرف عنده ببعض آل شاكر ، قبل أن يتخرج من دار العلوم •

وفى الخطاب الاخير « • • وأما السمن وحضورى ففى الغالب سيكون حوالى ١٥ المخسطس وقد عزمت على عدم المعالجة هذه المرة لعدم وجود النقود فانى الان متحير اشد الحيرة فى نقود حضورى وثمن السمن فكيف اتمكن من الاتيان بغيرها ويفعل الله ما يشاء وانى فى العطف قد يمضى على الاسبوع أو الاكثر وليس فى جيبى مليما وقد بلغت مصروفات مشوار سنديون وشمشيرة الكل أربعة قروش صاغ كانت هى كل ما معى » •

وفى الخطاب اكثر من اشارة الى موضوع تعيين الخسريجين وتأكيد من الجميع أنه سيعين بحكم كونه الاول سواء بلغ من سيعين خمسة أو سبعة أو عشرة ويعقب هو على ذلك ( هذه كلها بشر متوالية والامر لله الواحد القهار ) •

ويختم الخطاب ( والفهرس لابد من اتمام نقله فاطمئنوا وسلامي

الى الشيخ شرف ( لابد انه صاحب السمن ) والشيخ على علام افندى وهكذا الدنيا عناء وشغل يتلوه شغل ما يكاد المرء يفرغ من واحد منها حتى يقع فى الاخر ونسال الله سبحانه أن يأخذ بأيدينا الى طريق البر والرشاد انه الملجأ والمعين ونعم المولى ونعم المصير ) ٠٠

ويبدو ان هذا الخطاب هو الاخير في مجموعة العطف لانسه بتاريخ ٦ أغسطس ١٩٢٧ وقد اعقبه تعيينه في الاسماعيلية وسفره اليها والحقيقة انه تضمن اشارة هامة ( تسلمت مع خطابكم يوم ٦ أغسطس خطابا من مجلس مديرية البحيرة يدعوني الى الكشف الطبي يسوم الخميس ١١ أغسطس وداخل المظروف استمارة خلو طرفي من الخدمة وثانية تثبت الجنسية وحسن السير والسلوك يراد ملاها وامضاء العمدة والمشايخ والمأمور عليها ويظهر أن المجلس ما صدق انه استلم الطلب وإنا الان متحير الذهب الى الكشف الطبي وأملا الاستمارتين أم أوخر الكشف ؟ يدفعني الى الكول انى اريد تتميم الاجراءات الرسمية بالمجلس هنا قبل حضوري الى مصر حتى لا يستدعي الامر عودتي ثانية على فرض أن الوزارة امتنعت ويمنعني عن انفاذه خوفي من غدر المجلس أذا تمت الاجراءات اذ ربما ارسل الى الوزارة ( ٠٠٠ مساحة اكلتها الارضة ٠٠) فتتركني وفي الذالب ساوخر هذه الاجرءات الان ) ويبدو أن هذا هو ما فعله وانه عندما عاد الى القاهرة وجسد أمر الموزارة بتعيينه ومن ثم سافر الى الاسماعيلية ٠٠٠

وتعرض الخطابات صورة للريف المصرى فى احدى فترات باسائه وهمومه ، وما تثيره الفاقة والحاجة من الحاف ومماطلة وحيرة ، ما بين المطلوب والموجود ، وقيمة النقود وندرتها ، وان لكل قرش الهمية ، وثمة خطاب وجدناه بين أوراق الشيخ من موظف بالمجلس القروى مرسل الى الشيخ احمد الطباخ الذى كان وكيل الشييخ فى المحمودية يقول « مطلوب من الشيخ احمد الساعاتى مبلغ عشرون مليما كمالة رسوم رخصة التنظيم ، فاذا سمحت بالسداد ارجو تسليمه لدافعه لامكان استخراج الرخصة »

المجموعة الثانية الاسماعيلية

تمثل مجموعة الاسماعيلية الجيزء الاكبر من خطابات الامام الشهيد الى ابيه ٠٠ وهذا طبيعى لابها تمثل المرة الاولى لاغترابه عن القاهرة كموظف فى بلد جديد تماما عليه وعلى ابيه ، ونفترض ان مراسلات عديدة جرت من اليوم التالى لوصول الامام الشهيد الى الاسماعيلية وان هذه المراسلات استمرت معظم اقامته بالاسماعيلية لان العلاقة ما بين الامام الشهيد ووالده كانت وثيقة عاطفيا وعائليا خاصة بعد بدء الامام الشهيد فى القيام بدور فى تحمل الاعباء العائلية فضلا عن بدايات الدعوة وما الثارته من رغبة فى اعلام والده بتطورها،

ولكننا لم نجد فى أوراق الشيخ ما يغطى المدة من تعيينه فى سبتمبر سنة ١٩٢٧ حتى أول خطاب عثرنا عليه فى ٧ مارس سنة ١٩٢٨ وهى خسارة فادحة لانه كان من الممكن أن تطلعنا على ( بدايات البداية ) فى الدعوة ٠٠

## ايام الاسماعيلية

كانت ايام الاسماعيلية حقبة حافلة بالامل والنشاط والحماسة وفى كل الخطابات باستثناء الخطاب الثالث منها نلمس نبرة الامل والاستبشار والثقة في المستقبل ونجد في كل خطاب تقريبا الاشارة الى أن صحته على اقضل ما يرام وانه يعمل بهمة وانه ينام مطمئنا نوما عميقال وكل شيء ينبيء بالاقبال الذي وقف الامام الشهيد على بابه ٠٠ وبدا منه أولى خطواته ٠

وقد نال الامام الشهيد احترام وتقدير كل أهل الاسماعيلية تقريبا لانه كان نمطا جديدا عليهم ، فلم يكن شيخا كمالوف الشيوخ ولم يكن موظفا مدنيا كبقية الموظفين ، ولعلهم تنسموا فيه الهاصات القائد فاقبلوا عليه .

كما ظفر بتقدير « مجتمع المدرسة » بدءا من الناظر فالمدرسين لانضباطه وكفايته كمعلم واحكامه لمادته وسلعة اطلاعه وثقافته مما جعلته مدرسا نموذجيا ، وان كانت اهتماماته الاسلامية قد اثارت الهواجس في نفس الناظر ، كما سنعلم ،

ولم يقتصر تقدير أهل الاسماعيلية على شخصه بل انه امتد الى كل افراد الاسرة الذين استقدمهم الامام الشهيد بدءا من الوالد حتى ( جمال ) اصغر أفراد الاسرة والذي سيستقدمه الامام الشهيد ليكون تلميذا بالسنة الاولى في المدرسة التي يدرس فيها .

وقد وجدنا بين اوراق الشيخ صورة خطاب ، ارسله من الاسماعيلية الى الشقيق محمد بالقاهرة بتاريخ ١٩٢٩/٤/٥ جاء فيه ٠٠٠

( ولدى العزيز محمد ، السلام عليك ورحمسة وبركاته وعلى اخيك عبد الرحمن وباقى الاسرة وبعد فقد ابرقت لكم اليوم بحضورى باكر السبت الساعة ٤ مساء وذلك لما ضاق صدرى من كثرة عرومات اهالى الاسماعيلية وانى حاضر أن شاء الله فى الميعاد المذكور وعسى ان تكونوا متمتعين بكامل الصحة والهناء والسرور وأنا ما تأخرت هذا التأخير الا قهرا منى وحفظا لمركز حسن مع الناس ولولا ذلك لكادت تحصل خصومة شذيدة بين الناس بسببى والحمد لله ارضينا البعض المهم عبد الباسط وحسن بغاية الصحة التامة والسرور ٠٠) .

وهذا الخطاب يصور مدى تقدير اهالى الاسماعيلية للامام الشهيد ووالده ·

وفى خطاب بدون تاريخ من الامام الشهيد للوالد يقول « ومى المعريب أن أهل البلد عرفوا جمال وعبد الباسط وكلهم يحبونهما ويكرمونهما ويحترمونهما كل احترام اينما سارا أو جلسا » .

وفي خطاب آخر ٠٠

« جمال الدين مسرور من المدرسة والمدرسون مسرورون به جدا فاطمئنوا من هذه الناحية » .

ولما كان قد مضى اكثر من ستين عاما على هذه الايام ولم اكن من ذوى الذاكرة القوية ، فلست اذكر الا القليل عن ايام الاسماعيلية التى امضيت فيها قرابة عام واذكر ان الشقة كانت صحية تغمرها الشمس والههواء والنور كما اذكر صورة باهتة جدا للجمعية التعاونية التى كانت رائدة للسوبر ماركت مما لم يكن لنا بها عهدد ولم تكن موجودة في معظم احياء القاهرة وقتئذ واذكر ان الامام الشهيد رحمه الله كان يعد لنا افطارا ابرز مكوناته ( سندوتش من ربع رغيف بالمربة ) ولا اذكر اننى اكلت في الاسماعيلية ( فول مدمس ) فلم يكن منتشرا في الاسماعيلية وقتئذ ٠٠

واذكر أيضا صورة باهتة للمدرسة وكانت لها شرفات فسيحة صفراء اللون تقوم على قوائم خشبية وحجرات الدرس بلوحاتها المصورة المعلقة على الجدران وكان بصرى يسرح بعيدا عن حجرة الدرس في الفضاء الممتد والشمس والصحراء والاشجار ٠٠٠

ومن ابرز ما يعلق بالذهن عن ايام الاسماعيلية كثرة الزيارات المسائية والضيوف الذين كانوا يتقاطرون على الشقة ، ولايزال حتى الآن على ذاكرتى الضعيفة يرن في اذني صوت الامام الشهيد في احدى الامسيات وقد أخذ الكرى بمعاقد أجفاني وهو يستقبل زائريه « مرحبا مرحبا مرحبا ، •

وكثيرا ما كان هؤلاء الضيوف يتناولون عشاءهم بالشقة ويأنون على ما كانت تمتلأ به رفوف المطبخ من جبن ومربة وعسل وشاى وسكر وخبز ، فاذا اصبح الصباح لم نجد شيئا • وكان هذا يثير ثائرة الوالدة رحمها الله عندما كانت في الاسماعيلية •

وتكاد خطابات الاسماعيلية كلها تدور حول امرين رئيسيين اولهما اخبار عن الدعوة في الاسماعيلية وتطورها وعلى نقيض ما قسد يتصور البعض فان المرحلة الاولى للدعوة في الاسماعيلية تعرضت لكثير من المؤامرات والمقاومات وتطلعات المنافسين مما شغل جزء كبيرا في (مذكرات الدعوة والداعية) وتضمنت بعض الخطابات اشارات اليها و والامر الثاني الشئون العائلية وهسذه كانت تنقسم الى قسمين ٠٠٠

الاول اخبار عنايته بافراد الاسرة الذين استقدمهم وكانوا اشقاءه محمد وعبد الباسط وفاطمة وجمال والثانى بيانات عن توزيع المرتب وردا على مطالبات الوالد رحمه الله وهي تصور القدر الكبير لمساركته في مساعدة والده على القيام بشئون الاسرة في تلك الفترة التي كانت امتدادا لفترة الباساء التي احاطت بالمجتمع المصرى أواخر العشرينات واوائل الثلاثينات وتعرضت لها الاسرة المهاجرة من مهدها بالعطف الى المدينة القاسية .

والخطاب الاول بين ايدينا من الاسماعيلية بتاريخ ٧ مارس سنة

وجاء فيه بعد الديباجة « مع هذا حوالة بمبلغ جنيهين قيمة المطلوب لام مصطفى فقد كنت اريد أن أبعث بجنيه بدلة عبد الباسط لولا نه لم يبق معى الا مصروفات السفر فقد دفعت جنيهين من الاربعة المدخرة للتوفير قيمة اشتراك مع الاخوان فى مصروفات المنزل عبن مارس وقد كنت أريد جعله مؤخرا لولا أن نقودهم فرغت فدفعت ضيبى مثلهم مقدما وهذان الجنيهان الباقيان وبقى معى مصروف سفرى فقط ،

وتقبلوا تحیتی وشوقی وساطلعکم علی مصروفات فبرایر ومارس تفصیلا عند حضوری والسلام » ٠

من هذا الخطاب نعلم ان الامام الشهيد كان يرى لوالده حقا في التعرف على انفاقه لمرتبه ولم يكن ليرى في هذا غضاضة او ضيرا ٠٠

وفي ٢٩ سبتمبر كتب يقول - بعد الديباجة

( اليوم اول العام الدراسى الجديد وانا استقبله بنشاط وسرور وجودة صحة ، عبد الباسط تم قيده هنا وطبعا سوف لا تقبله ( المحمدية ) ( ۱ ) ونريد ان يدرك العام من أوله وخاطبنى الناظر في هذا فبمجرد وصول هذا اليكم يتجهز بادواته وكتبه وملابسه وبعض

<sup>(</sup>١) مدرسة المحمدية الابتدائية بالقاهرة • وكان من المفروض ان ينتظم فيها الشقيق عبد الباسط وقتئذ •

الحاجیات التی لابد له منها ویحضر وحده بقطار الساعة ٦ وسانتظره علی المحطة ، اما فاطمة وجمال فاری ان یکون حضورهما مع عبد الرحمن حتی یتریض عقب الامتحان بمنتزهات الاسماعیلیة اما بدلة عبد الباسط فساشتریها له من هنا وکذلك ما یحتاجه واقطعوا له نصف تذکرة وان بدا لکم رای آخر فیدونی به وتقبلوا فائق تحیاتی واجلالی )

ويتلو هذا الخطاب خطاب اخر مؤرخ في ٥ اكتوبر ١٩٢٨ وهو الخطاب الوحيد من خطابات الاسماعيلية بل كل الخطابات التي بين ايدينا الذى يتسم بكابة وانقباض على نقيض المالوف في خطاباته التي تزخر بالامل والاستبشار ويبدو ان من بين اسباب ذلك عدم نجاح الشقيق عبد الرحمن في احد الامتحانات وهو امر لم يكن مالوفـــا وقتئذ في الاسرة ولكن لاشك في أن هناك اسبابا أعم لان الخطاب يبدأ ٠٠ ( سيدى الوالد الجليل سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد فيخيل الى أن العالم كله اصبح اليوم بؤسا وشقاء واننا على ما بنسا خير من كثير بين يدى الان خطابات لاصدقاء ابراهيم البنهاوي ويرسلونها اليه تفيض بمر الشكوى والعذر وتنضح بحميم الحاجة والفاقة فحمدا لك اللهم حمدا ) ، ويقترح بعد ذلك ان يحضر الشقيق عبد الرحمن الى الاسماعيلية ليقضى فيها اسبوعا يرتاح فيها من عناء المرض والامتحان ثم يعود الى مدرسته « ولى معه كلام اذا حضر \_ سيدى اللوالد - ارسلت الليكم خطابات وطلبت اليكم فيه الرد مستعجلا والى الان لم يحضر منكم شيء ولعل تاثركم بقلة المرسل جعلكم تضنون بالرد وارجو أن لا يكون ذلك حقا فأنه مما يأخذ من نفسى كثيرا أما ان كان هناك شيء اخر يمنع فلعله زال وتوافوني بما اردت ) ٠٠٠

لا ادرى موقفكم ازاء ارسال الاولاد ، فى ارسالهم مصلحة لى فانهم سيوفرون كثيرا من النفقات الذاهبة هباء منثورا وسينظمون اوقاتى ويريحوننى من عناء كبير ومصلحة لهم هى تدريبهم وتهذيبهم وتربيتهم تربية اراها راقية جيدة تحجزهم عن اولاد الشوارعوعطلةالسبل واذن يكون ارسالهم من صالح الطرفين فلعلم تقدرون ذلك وتتصرفوا فى احضارهم فى اقرب وقت ممكن ولو بدرجة وصول هذا اليكم ) . .

وهذه الفقرات توضح كيف كان الامام الشهيد رحمه الله يرى نفسه مسئولا عن اشقائه من اكبرهم لاصغرهم وفى اللوقت نفسه فائه مثال الابن الحريص على طاعة والده وان يظفر برضائه دائما .

ويختم الختام بفقرة تعبر عن نبرة الاسى في مقدمته ٠٠

« تعب كلها الحياة يا سيدى الوالد فعلينا أن نتمسك بعروة الصبر ونمت الى الرضا عن الله ، وبالله بسبب قوى « ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ، ويسلموا تسليما » •

تلك ازمات اظنها سوف لا تتجاوز هذا الشهر والله الميسر والمعين ) ٠٠

وفى ٢٨/١٢/١٩ ارسل خطابا يقول فيه ٠٠

( سيدى النوالد الجليل

سلام عليكم ورحمته وبركاته وبعد فقد ورد خطابكم وطاعة لكم فقد عزمت الميدة الوالدة على الحضور اليكم غدا الخميس بالقطار الذي يصل الساعة ٤ بعد الظهر فليكن ذلك معلوما لمقابلتها .

اما الرحلة فقد النتجت نتاجا حسنا بالنسبة لصلتى مع الناظر وقد كانت مصادفات نتج عنها تقدير الرجل فمن ذلك انه بعد الغذاء قام خطيبان من مدرسة بورسعيد يحييانى وكان الناظر تجاهى ولم يكن احدنا محضرا شيئا فنظر الى براسه كالمستفهم فنظرت اليه مطمئنا وقمت بعدها فارتجلت كلمة كان لها وقع جميل جدا فى نفرسوس الجميع ومن الطرائف ان احد المحامين الاهليين كان حاضرا ونسيت عند الخطبة فقمت وعلى صدرى فوطة الطعام فقال ذلك المحدامي ( نزل الفوطة اولا ) فضحك القوم ولكننى رددت عليه توا بقولي ولمعىشاهد اثبات على كرم الزملاء وافضالهم فلا يتوجه الى دفع الاستاذ ) فكانت هذه اظرف من الاولى وكذلك طلب الى أن اتكام فى الثورة الفرنساوية بمناسبة رواية سينمائية فشرحتها بايضاح وبسط ادهشا الاخوان المتخصصين فى التاريخ وكان الناظر فى كل ذلك يتيه سرورا وقدرته هدو ومدحته غيابيا فبلغه ذلك فسر كثيرا وبالله التوفيق ٠٠٠ » .

ويكشف الخطاب عن سرعة البديهة التى اتصف بها الامسام الشهيد رحمه الله كما يكشف عن سعة اطلاعه وتنوع ثقافته التى يتم عنها معرفته بتعبيرات المحامين والتى مكنته من ان يتحدث ( بايضاح وبسط ادهشا الاخسوان المتخصصين ) عن الثورة الفرنسية عندما فوجىء بهذا الطلب ويمكننا ان نضيف من ملاحظاتنا الخاصة ان الامام الشهيد رحمه الله كان بالفعل قد وسع اطار ثقافاته الاجتماعية والسياسية وقد كانت فترة ( دار العلوم ) هى فترة الثقافة المدنيسة في حياة الامام الشهيد بعد ان احكم اساسيات الثقافة الاسلامية في فترة الطفولة والصبا ولا يعنى هذا بالطبع انه لم يواصل الدراسات الاسلامية فانه لم ينقطع عنها ابدا ولكن معناه انه لم يقتصر عليها بل اضاف عليها هذه الثقافات الجديدة (۱) ٠

<sup>(</sup>١) لم يكن الامام الشهيد رحمه الله يلم بلغة اجنبية ، ولكنه كان واسع الاطلاع على الترجمات العربية للآداب والعلوم الاوروبية • واذكر انى اقترحت عليه يوما ، وكنت قد بداأت مسيرتي الطويلة مع اللغة الانجليزية ، ان يتعلم الانجليزية • ولعل ذلك كان في أحد اليام رمضان • وكان كل يوم يتلو على جزءا من اجزاء القرآن ، بينما أمسك بالمصحف ، وكان حافظا مجيدا ، ولكنه كان يتوقف دائما للتثبت عند بعض المتشابهات « انجينا » أو « نجينا » و « انزل » او « نزل » · وبالنسبة اللاقترااح الذي أبديته اذكر انه أطرق هنيهة ثم قال : « نحفظ سورة احسن » واعتقد ان الله تعالى قد اختار له الخيرة في هذه النقطة كما اختارها له في غيرها ، فحقا أن احكام لغة الجنبية يكاد يكون شرطا لاستكمال الثقافة • ولكن الايمان بالدعوة وأحكامها والتعمق مع قدر من الالمام والاحاطة بالثقافات الاخرى طريق ترجماتها قد يكو نافضل من توزيع الطاقة على توسيع المعرفة • أن التركيز على الدعوة هو الاولوية الاولى للداعية ، وأذا كان في مثل ذكاء ومرونة واطلاع وتكامل الامام الشهيد رحمه الله فانه يستطيع ان يستكمل النواقص ويحقق « المرونة » اللازمة للحيلولة دون جمود أو تصلب المدعوة • ولكن هذا الاشتراط ( ان يكون مثل الاستاذ الينا ) امر عسير • ويكون من الضروري للداعية ان يحكم لغة الجنبية ، لان هذا هو الضمان دون النظرة « الآحادية » الضيقة والجهل بالابعاد الاخرى ·

وهناك خطاب قد تهرأ وتمزقت أطرافه وأوصاله وزحفت عليه الرطوبة بدون تاريخ ولكن يبدو أنه أرسل بعد الخطاب السابق لان فيه اشارة الى زيادة مدرسى بور سمعيد ردا على الزيارة السمابقة وسنحاول استخلاص ما يمكن استخلاصه مما أفسده الدهر •

## بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومن والاه

سيدى الوالد الجليل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اكتب اليكم والساعة الثانية عشر مساء وقد حضر الى منذ الساعة الرابعة فضيلة القاضى ومكث معى مدة بالمنسزل ، ثم اجبرنى على الخروج معه لزيارة بعض الأهالى وكنت مدعوا الى حفل زفاف فذهبت اليه والقيت هناك كلمة طريفة في التهنئة والشكر وأغراض الزواج ،

يوم ٢٦ أى ليلة ٢٧ اقترح الناظر جمع التلاميذ وأن القى عليهم جميعا بحضور المدرسين بشكل محاضرة قصة المعراج ، ففعلت وشرب المدرسون جميعا قرفة احتفال البيلة وفى صبيحتها دعانا الناظر الى تناول الحلوى بصالة المدرسة احتفاء باليوم وكنت طبعا خطيب القوم .

يوم الجمعة الماضى حضر عندنا مدرسو بورسعيد وتلاميذهم فاكرمناهم وتوالت كلمات الترحيب بهم فبعد شعر رقيق ونثر مستظرف عرضت عليهم (قصيدة تمثيلية (٢) في الترحيب تكلمت فيها عن لسان الناظر والسكرتير ومدرسي العربي ومدرسي الانجليزي ومدرسي الحساب ومدرسي الألعاب وتلامذة المدرسة فيكان لذلك وقعا جميلا .

<sup>(</sup>٢) بقدر ما استطنا أن نقرأ فالخط باهت جدا ٠٠

اروى لكم هذا لتعلموا انه كان له فى نفس الناظر أثر حميد فقد أصبح له عقيدة خاصة وأظهرنى الله على ميوله الخبيثة ، ونصرنى على كبريائه بحوله وقوته وله الحول والطول .

الشيخ القاضى يؤيدنى جدا فى مواقفى الدينية بالبلد ، ويعلن فى كل مجمع انى انما أتكلم بلسانه هو أولا وانه أول من ٠٠٠ على كلامى ، ومصادفة عرضت امامه قصة صلاة العيد فسر كثيرا ، واقسم انه سيكون فى الحف الأول فى الجبل وتغالى حتى قال انها من الشعائر التى يحارب تاركها ، وسخف وجهل المعارضين ، وأشبعهم لوما وتعنيفا ، وذلك من توفيق الله .

حالتنا جيدة والحمد الله وأنا مسرور مغتبط ٠٠ وتقبلوا تحيانا جميعا ٠

#### ملاحظسة:

من أخبار العطف أن المحاج سيد الخياط توفى يوم السبت الماضى على أشر شلل فى المخ أصابه فى عصر صلاة الجمعة وأن الشيخ عبد الرحيم البحيرى توفى وأن كامل العتسال نجل الشيخ عبد الله توفى على أثر عملية بالحلق فى اسكندرية وقد جاء هسذا كله فى بريد واحد ٠٠ نسال الله أن يقينا شر الغفسلة ، وخطر البغتسة » ٠

هذا الخطاب نموذجى فى تصويره لاسلوب الامام الشهيد فى استمالة القلوب واكتساب الاعداء ، ويكشف عن مدى دبلوماسسيته وحكمته وايثاره وذلك كله فى المحقيقة تطبيق للآية : (ادفع بالتى هى احسن فاذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم) ، ولهذا فقد كان مخلصا عندما نسب فضل ذلك الى الله تعالى : « ونصرنى على كبريائه بحوله وقوته وله الحول والطول » وكان يتاسى بالرسول وبادب القرآن وكان يجد فى نفسه ما يتفق مع هذا لانه كان مهذبا

حييا بالاضافة الى الذكاء والفراسة ولهذا كان مسلكه هـذا بعيدا عن مسلك الدهاء السياسى الذي يكون هو المسلك في غيبة هذه القيم والادب والتهذيب التي فطر عليها الامام الشهيد ٠٠

وقد تضمنت مذكرات الدعوة والداعية اشارة الى قضية صلاة العيد في الصحراء ، وكيف جوبهت الفكرة بمقاومة قوية عندما عرضت أول مرة ·

وهناك خطاب بدون تاريخ يبدو انه أرسل هذه الفترة يذكر فيه ان سبب تأخره في ارسال النقود هو « حيرتى في تقسيمها وهده أربعة جنيهات حتى أستدين لكم اثنين آخرين ان شاء الله تعالى .

سافرت يوم الخميس الى دمنهور بمناسبة المولد الحصافى رجاء مقابلة الاخوان ، واخذت لمنزل أحمد أفندى كيلتين فول سودانى بمبلغ ١٨ قرشا ، فقضيت ليلة الخميس ويوم الجمعة وعدت مساء الجمعة الى الاسماعيلية وقد كلفتنى هذه الرحلة ٨٠ قرشا ، عوضها الله بثلاث اقق من السمن ٠

أما العفش فأفوض أمرى الى الله وانى لمحتاج اليه أشد الحاجة ، أما الكنبات فضرورية والطقم لا ينفع بالرغم من عدم تيسره لا الآن ولا فى المستقبل ولا أدرى ما أصنع ، وتقولون نرسل البساط والسرير ، وما رأيت لا هذا ولا ذاك لا المسموح به ولا المحجوز عليه والله ولى الصابرين » .

يعقب هذا خطاب بدون تاريخ أيضا بوصول المتاع وتسلمه وهو « المرتبتين واللحاف والمخدتين وفرش الكنبة كامل وثلاثة طرود كتب وشكرا لكم وان كنتم قد أخرتم البساط » .

ويتلو ذلك حديث عن مقاس الطربوش وطلب ساعة ومنبه

وفى النهاية « هذا وتوافونى بيوم حضوركم بل بساعة حضوركم حتى أنتظركم على المحطة » •

وفى ٢٦ نوفمبر سنة ١٩٢٨ أرسل الامام الشهيد الى أبيه بعد الديباجــة ٠٠٠

« اليوم أرسلت لكم طردا به بالطو محمد وبالطو فوزية وصديرى حمال ٠٠

الانجال جميعا بخير وعافية ويهدونكم عاطر تحياتهم وقد اشتريت لفاطمة ( زمزنة ) جميلة ولجمال صديرى جميل ولعبد الباسط مثله جمال يسلم عليكم كثيرا » ٠

وهذا الخطاب يدل على ان الامام الشهيد استقدم في هذه الفترة ثلاثة من أشقائه ٠٠٠

وثمة خطاب آخر بدون تاريخ ولكن يبدو أنه في هذه الفترة أيضا وجاء فيه بعد الديباجة :

( ورد خطابكم والحمد لله على صحتكم واطمئنانكم ، اما جمال فهو مسرور كل السرور وقد أدخلته مدرسة أولية فهو يتعلم بها ويحبه أساتذتها ويكرمونه جدا ، أما فاطمة فأنا أوصيها كلما سنحت الفرصة الوصايا التهذيبية ، وسأشرع معها في القراءة والسكتابة بحول الله وقوته ، عبد الباسط ، كذلك اهتم بتهذيبه جدا ، وبالجملة فأملل بعون الله أن أوفق الى رشادهم خير ارشاد الى ما ينفعهم في المعاش والمعاد ، ولهم درمان في الاسبوع بعد العشاء يحفظون فيه الحديث وكم يكون سروركم عظيما اذا سمعتم جمال الدين وهو يقرا الاحاديثالتي حفظها بتجويد واتقان ، فمثلا : « يا معاذ أمسك عليك لسانك وليسعك جيئك ولتبك وليسعك بيتك ولتبك على خطيئتك » ، وحديث : « صل من قطعك وأحسن

الى من أساء اليك وقل الحق ولو على نفسك » ٠٠٠ الخ ٠٠ وكذلك الجميع ٠٠٠

وأنا الآن لا أسهر فى الخارج قطعيا وفقط سأجعسل ليلتين فى الاسبوع أدرس فيهما بعد العشاء فى مسجدين الساعة لم ٨ على الاكثر ثم أعود الى المنزل •

ولنا جدول منظم يشمل الرياضة والمذاكرة والسمر والطعام فاطمئنوا من هذه الوجهة كل الاطمئنان ، ومن الغريب أن أهل البلد عرفوا جمال وعبد الباسط وهم يحبونهما ويكرمونهما ويحترمونهما كل الاحترام متى سارا أو جلسا .

وزارنا بعض الاخبوان المدرسين والموظفين فكان لتلك الزيارات اثر في نفس عبد الباسط جعله يتعلم كيف يتأدب ويقابل الناس وهكذا •

وقد فصلت لكل منهما جلابيتين من اليابانى ، وحتمت عليهما النظافة وعدم السير بالحفاء ودوام الصلاة والنظام والغسل ونحو ذلك فاصبحا يسران الناظرين ، وأسأل الله التوفيق والاعانة .

والذى أرجوه أن تؤدبوا محمدا وفوزية كما أؤدب أنا عبد الباسط وجمال ·

سيدى الوالد ٠٠

الآن عرفت أن الأولاد أذا شعروا بالنظام في المنزل نظموا كل أعمالهم ؛ ولذلك أرجو أن تنظموا المنزل نظاما حسنا ، فمثللا تجعلون الصالة لسفرة الأكل وحجرة للجلوس والمذاكرة وحجرة لنومكم وحجرة لنوم محمد وعبد الرحمن ، وتضبطوا مواعيد الطعام والنوم بقدر الامكان » •

هذه الفقرات الخاصة بالدور التهذيبي والتربوى توضح تنبيه وعناية الامام الشيهيد بها ، وثمة اضافة تعين على فهمها ففي تلك

المرحلة كانت الاسرة قد انتقلت من الريف الى القاهرة ولم يمض عليها سوى اربع سنوات ولم تتوصل بعد الى ان تكيف نفسها مع اسلوب الحياة في المدينة خاصة فيما يتعلق بالاكل واللبس فلم يكن اسلوب المائدة هو السائد دائما ، كما أنها عندما توجد فليس شرطا أنيوجد عليها الشوك والملاعق والسكاكين • فمعظم العائلات من الاصول الريفية كانت تاكل على (طبلية ) وهي مائدة ارضية لا تسلحدم الشوك أو السكاكين ولكن الملاعق فحسب وتنوب الايدى فيما تتطلبه العملية مما لا تقوم به المعلقة وفيما نرى فان الدافع الاول لهذا الاسلوب هو بالطبع البماطة وعدم استطاعة معظم علات الطبقة المتوسطة الصغيرة أو الريفية شراء مائدة وكراسي الخ ٠٠٠ وهذه البساطة التي وضعها الاسلام في اعتباره واخذ بها حتى لا يشق على الناسُ ( وهي ملحوظة في المسجد أيضا الذي يمكن ان يكون قطعة أرض فضاء ) قد اصبحت عند البعض بتأثير الفهم الساذج للاسلام اسلوبا حتى عندما تنتفى العوامل المادية وهذا ما لاحظناه في زياراتنا لكثير من الدول الاسلامية ولاسيما الاسيوية من استبعاد المائدة والشوكة والسكينة بفكرة أن الاسلوب الاسلامي للاكل انما يكون باستخدام الايدى والجلوس على الارض الخ ٠٠٠

فاذا وضعنا فى تقديرنا ان ما جاء بخطاب الامام الشهيد لأبيه انما حدث منذ ستين عاما وأن فى القاهرة الان حوالى ثمانين الف عربة « فول » يقدم الكثير منها وجبات فى اطباق المونيوم صغيرة يأكل اصحابها منها دون شوك وانه توجد فى كل الاحياء الشعبية فى القاهرة مطاعم هامشية لعمال الورش أو المحال التجارية تقدم هذه الاطباق دون شوك بالطبع لكان مفهوما البطا فى التكبف المدنى عائته الاسرة •

وفى هذا الجانب من الجوانب المعيشية كان مجتمع الاسماعيلية

اكثر تقدما من المجتمع الريفى التقليدى ، أو حتى البورجوازى الصغير فى المدن، لوجود جالية اوروبية كبيرة بها ، ولتعرف المصريين على عادات واساليب الحياة الاوروبية ومن ثم فانا لا اذكر اننا فى الاسم على على على طبلية أو ناكل بالايدى وعلى كل حال فان هذا الحكم لا يصدر على سبيل اليقين لان مرور هذا الوقت المطويل ومعاصرة الواقعة لفترة الطفولة تجعل هذا الحكم على سبيل الظن لا على سبيل اليقين وقد يؤكد هذا أن الامام الشهيد فى الاسماعيلية لم يكن يلتزم تماما بالتقشف الذى الزم نفسه به فى الفترات التاليسة بتأثير احتكاكه المباشر بالريف المصرى كداعية ففى الاسماعيلية كنا ناكل المربة وليس الفول ولكن فى القاهرة اتخذ الامام الشهيد من الفول طعاما ملازما وكان يهرسه بالشوكة ...

وهذا ما ينطبق ايضا على الزى ، ففى الاسماعيلية كان الامام الشهيد يعنى باناقته ، فيلبس البدلة كاملة ويضع المنديل الحرير فى الجيب الاعلى للسترة ، كما كانوا يفعلون وقتئذ ، واذ كرانه كان يضع دائما بجانب سريره زجاجة صغيرة من الكولونيا اسمها « جينيس فليرى » ( رائحة الشباب ) ولكنه بعد ان خاص غمار الدعوة فى اعماق الريف وشارك الفلاحين شظفهم تخفف من هذه المطاعر وأصبح يكتفى - فى كثير من الحالات - بجلابية بيضاء ويضع فوقها عباءة ، ولم تعد تظهر الكلونيا بعد . .

\* \* \*

وبعد ان انتهى الامام الشهيد من خطابه السابق عاد واستدرك في بقية الصفحة ( اظنكم تتذكرون كالمي مع محب الدين افنددى بشأن موضوع الحجار وقد ظل الامر ساكنا الى الاسبوع الماضى حيث ارسل الى محب الدين افندى يخبرنى بأن الشيخ حافظ وهبه بمصر والامر في دور العمل وسكن الامر بعد ذلك الى اليوم بعد كتابة هذا حيث جاءنى خطاب من جمعية الشبان المسلمين بامضاء محمود فضلى افندى السكرتير الثانى يخبرنى أن عبد الحميد بك سيعيد

يرجونى تقديم طلب الى المعارف برغبتى فى التوظف فى المعهد السعودى بمكة على شريطة حفظ حقى بوزارة المعدارف المصرية فى العلاوات والمدة والوظيفة الخ ٠٠٠ وسارد عليه بأن هذا الطلب ليس قانونيا بل المعقول ان تخاطب حكومة الحجاز وزارة المعارف المصرية بانها تريدنى موظفا عندها فتخاطبنى وزارة المعارف لاخذ رايى فابدى لها ما اريد وتتم الموافقة بهذا الشكل ٠٠

فهل يروقكم ذهابى الى الحجاز مع حفظ حقى بمصر بمعنى ان اكون موظفا بوزارة المعارف المصرية منتدبا للعمل بالحكومة الحجازية أم ماذا ترون ؟

سوف لا أكتب شيئا من الطلبات الآن حتى يوافينى ردكم ورد فضلى افندى والله يختار لنا الخير حيث كان اعملوا الاستخارة الشرعية وتقبلوا خالص اجلالى وتحيتى .

#### 

فليكن فى العلم ان وجودى بالحجاز لا فرق بينه وبين مصر فى البعد لانى ساحضر ان شاء الله تعالى اجازة كل عام تقريبا اكتبوا لى برايكم انتم الخاص ولا تعلموا احدا من المنزل بهذا الامر حتى نرى ما يتم به » .

وفى ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٢٨ ارسل الامام الشهيد خطابا يقـول فيه ٠٠ ( ٠٠ اما بخصوص مسألة الحجاز فقد ردت وزارة المعارف اليوم على الطلب بالرفض وعلى ذلك فقد عدلت عنها وما كنت مشتغلا بها ذلك الاشتغال الذى فهمتموه كما لم يقع رفضها فى نفسى موقعا غير عادى ابدا ولم اجد له غضاضة أو اثرا والامر بيد الله وله الحمد والمنه

وقد عزمت بحول الله وقدرته على اداء فريضة الحج هذا العام معتقدا انه اذا صدق العرزموضح السبيل وقد يبدوا لكم هذا العزم فكرة خيالية لعدم توفر النقود ولكن وقتها ياتى الله بالعرج ان شاء الله واما بخصوص انه لیس معی ۰۰۰ (۱) لا یؤثر فی نفسی لانی لا احتاج الی شیء حتی اجده میسرا امامی وماذا ۲۰۰۰(۲) غیر ذلك ۰

يهمنى ان تكونوا مسرورين متمتعين بالصحة والهناء وتقبلوا عظيم الشوق والاجلال وعطر التحية لكم جميعا ، ومن هنا جميعا عبد الباسط وفاطمة بخير يسلمان عليكم ودمتم .

وهناك خطاب بدون تاريخ يعتذر فيه عن عدم زيارة الاسرة بالقاهرة في العيد ، ويقول فيه بعد الديباجة ·

« فقد كان بودى اجابة مطلبكم بخصوص الحضور فى العيد لولا أن هناك عذرا شديدا يمنع ذلك القوله لكم والأمر بعد ذلك كمدا ثرون .

الامتحان عقب الاجازة مباشرة ، والاجازة طويلة ، اثنى عشر يوما ، ويعنى ذلك ان التلاميذ سيحضرون وقد نسوا ما درس لهستم خصوصا التمرن على الامتحان للله فلذلك رأيت انا وبعض المدرسين المبقاء وتكليف التلاميذ الحضور كل يوم وقتا قصير نمرنهم فيه على الامتحان لتحسن النتيجة ولاسيما السنة الاولى التى ادرس بها ،

تلك هى الموانع أدلى بها اليكم والامر لكم ، وبذكروا قرب الاجازة وافهموا سيدتى الوالدة هذه الاسباب حتى يطمئن بالها والسلام عليكم » .

بهذه الروح كان المدرسون يمارسون مهمتهم المقدسة ويضحسون في سبيلها باجازاتهم .

وثمة خطاب طويل ، مؤثر ، بدون تاريخ ، توحى وقائعها أنه كتب اواخر سنة ٢٨ ، أو اوائل سنة ٢٩ ، وضمنه الامام الشهيد مفردات انفاقه لمدة ثلاثة شهور وذيله بعبارة « يحفظ هذا الخطهاب كأثر » وقد وجدناه في ظرف مستقل كتب عليه الوالد بخطه « به

<sup>(</sup>١)و(٢) انمحى الخط بتأثير نقطة ماء أو سائل فيها يبدو .

خطاب اشرى للمرحوم الوصى بحفظه » وكلمة ( المرحوم ) تدل على ان الشيخ وضعه فى هذا الظرف الخاص ، وكتب عليه عبارته تلك ، بعد الاستشهاد أى أن الشيخ رحمه الله كان يقلب فى تلك الليالى الطويلة التى كان يقضيها ساهرا وحيدا ، خطابات ابنه وعندما وجد تأشيرته فى ذيل الخطاب افرده بان وضعه فى ظرف خاص وكتب عليه جملته تلك .

في هذا الخطاب يقول الامام الشهيد .

بسم الله الرحمن الرحيم

« الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله »

سيدى الوالد الجليل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد

فقد وصلنى خطابكم الاول وما منعنى من الرد عليه الا كثرة الاعمال فقط ، ثم جاءنى اليوم الخطاب الثانى فكان لابد من الهرد عليه أيا كان فاليكم البيان بما انتم تودون ان يرتاح ضميركم من جهتى كانى قلق لضميركم والم لراحتكم والامر لله ، على كل حال الهذي يهمنى راحتكم مهما كلفنى ذلك سافصل لكم فى هذا الخطاب حساب كلاثة اشهر مضت هى نوفمبر وسبتمبر واكتوبر اى منهذ فارقتكم لتعلموا ان ليس فى تصرفى شيئا من الاسراف ولا الخفاء ولا الاستبداد برايى وانما أنا مسوق بقوة الظروف التى لا تغلب واذا كانت ظروفى هكذا فما ذنبى أنا ،

شهر سبتمبر ـ جئت الاسماعيلية يوم ٨ منه فصرفت في باقيه ثلاثة جنيها تماما مع اني وحدى ولست اغشكم أو اكذب في هذا اذ لا داعي لاحدهما ـ أما كيف صرفتها فهي في غير تبذير ولا اسراف بل كنت في ذلك كصلاح أفندى وابراهيم ومن كنت معهما .

كان معى من هذا المبلغ كله ثمانين قرشا منها أجرة القطار ومن أين الباقى سلفة طبعا من ابراهيم البنهاوى ١٥٠ قرشا ومن الشيخ على ١٠٥ ومن شربينى افندى ٤٥ هذا عدا سفر الاولاد الذى حاسبت عليه ابراهيم وعدا اجرة المنزل عن يوليه واغسطس وسبتمبر ومن اين يدفع هذا طبعا يدفع من مرتب سبتمبر ٠

شهر اكتوبر وتوزيع مرتب سبتمبر .. أو بعبارة أدق الا قليلا •

٢٠٠ لابراهيم افندى من اصل الحساب الذي بلغ خمسة جنيهات

20 لشربینی افندی

٥٥ للشيخ حسن من ١٠٥ بقيت له بعد آخر دفعه

٢٠ الفراشين

٧٠٠ حوالة أرسلت اليكم

ا للشرنوبي من ثمن الكتب

٥٠ للحلاق والمكوجي ٢٥ ، ٢٥

۲۵ کلیمین

١٠٠ أجرة المنزل عن نصف سبتمبر الاخير وبعض تكاليف

٥٧ للشيخ على من اصل حسابه البالغ ١٠٧

١٥ الشركة (استجرار)

١٠ مكارم الاخلاق عن شهرين

٥٠ لسجد العرايشية

١٠ عبد ٣٠

٣٠ مفرش السرير

٧٠ شيك لمحجوب أجرة الكتب المجلدة عنده

٢٠٠ مصروفات جمال الدين

٥٠ شرابات ومناديل وبعض لوازم نقدا

٩٠ من تكاليف الكنبات الثلاثة

٥٠ للترزي

١٥ أجرة بوستة لارسال نقود وخطابات

٣٠ لسفر دمنهور فقط

۳۰ لسفركم

هذا عدا اشياء دفعت في اغراض كهذه ولوازم لم اتذكرها الآن واغفلت كتابتها وعدا مصروف الشهر من ماكل ومشرب ونور الخ بل هي النقود التي دفعت اول الشهر بمجرد تسلم المرتب وزد عليها ثلاثة جنيهات ونصف على الاقل للأكل

۲۲۷۳ والشرب فالنتيجة ثلاثة وعشرون جنيها ننزل منها مرتب الشهر وهو ١٥ جنيها فالباقى ثمانية جنيهات فمن اين هذه اليكم البيان وارجو الا يزعجكم ذلك فان كان يؤلمكم انى سافرت دمنهور فوالله ما خسرت فيها الا ثلاثين قرشا فقط كانت فى جيبى واخذت بها التذكرة من الاسماعيلية ودفع عامل التذاكر تعريفة بقى من ٢٠٠ ثمن التذكرة وعدت على حساب غيرى وان كان يؤلكم الخمسين قرشا التى دفعت فى المسجد فقدروا الظرف الذى تورطت فيه لدفعها وقدروا اجرها وان كان يؤلكم ثمن الكتب فهذه اموال نافعة باقية عملى أنه موسم وانتهى ولكن من اين اتيت بالباقى اتيت بمن الشيخ حامد الذى اقترضت منه سبعة جنيهات واقرضت من مال الجمعية جنيها آخر وهى تمام المنصرف ومن مال الجمعية جنيها آخر وهى تمام المنصرف

والى هنا ننتهى من حساب مصروف شهر اكتوبر واليكم بيان مصروف شهر نوفمبر

٣ حوالة لمصر لكم

١ الترزي وبذلك ينتهى حسابه

۱ ۵۰ المدنى ويبقى له جنيه غير ثمن المعجم ان كان اشتراه كما أخبرنى

٢ اجرة المنزل

الشيخ حسين بقية الحساب القديم ٥٠ واشياء جدت في اكتوبر ٥٠

١٥ الشركة

٥٠ جمعية الشبان عن ثلاثة اشهر والمكارم

- ۲۰ فراشسین
- ٢٠ الحسلاق
- ١٠ جمعيتا بالاسماعيلية
  - ١ الناموسية
- ۱ ابراهیم افندی البنهاوی من حسابه ویکون الباقی لسه بعد ذلك جنیه فقط

11 70

والباقى من المرتب وهو ثلاثة جنيهات و ٣٥ قرشا اعطيتهسا لفاطمة على سبيل المصروف ٠

ولكن الشيخ حامد طلب جزءا من نقوده بل نقوده كلها فماذا الصنع له اخذت جنيه الناموسية وجنيه واحد من المصروف وجنيه من ابراهيم افندى البنهاوى وجنيه من عاكف افندى وتسلم اربعه جنيهات من سبعة وتبقى له ثلاثة .

ويذلك بقى لنا مصروف ٣٥ر٢ فقط وهدا لا يكفى فلابد من الاعتماد على أن يكون الخبز لآخر الشهر ولوازم البقالة من الشدركة لآخر الشهر وهذا ما كان .

ذلك يا سيدى حساب ثلاثة اشهر اتقدم اليكم ادق من الشمعرة فان كان لا يروقكم فما ذنبى انا فلتسالوا الله أن يحور هذه الظروف وتتميما للامر والبيان ساوافيكم بملخص ما على من المسديون الآن لتكونوا على بصيرة من كل الامر .

جنيه

- ٣ للشيخ حامد
- ١ لعاكف أفندي
- ١ للناموسية

١ للمدنى

٢ لابراهيم افندى

للشرنوبي

لعبد الحكيم افندى

عدا ديون فاطمة ووالدتي ودينكم .

اذا كنتم بعد هدذا لا تزالون مصرين على اقتراحكم وتريدون الا تفكروا في تصرفاتي هذه المعقدة المتشابكة وتريدوا انفسكم من عنائها فأنا اتقبله بكل سرور على أن يعدل تعديلا يسيرا اذا وافقكم واما اذا أبيتم هذا التعديل فلا اعارضكم ولكني أرى من الرحمسة والمعدل أن يكون ذلك هو أن تتركوا جمال الدين وعبد الباسط بمصروفهما المدرسي والملبسي والماكل وكل لوازمها وفاطمة كذلك ثم تأخذ والدتي نصف جنيه مصروف وانتم جنيه مساعدة على جنيه عبد الرحمن وارسل لكم الجنيهين شهريا مع الدين القديم على جنيه عبد الرحمن وارسل لكم الجنيهين شهريا مع الدين القديم على جنيه عبد الرحمن وارسل لكم الجنيهين شهريا مع الدين القديم عبد الرحمن وارسل لكم الجنيهين شهريا مع الدين القديم عبد المحمدة والذي الفعه كذلك فتتسلموا الجنيه الذي يخصكم وتأخذ والدتي الجنيه الذي يخصها هي وفاطمة واذا قبلتم هذا كنت شاكرا ممتغا مسع أني المئنكم من الآن على تصرفاتي وماليتي التي ستكون على خير ما تحبون و

اما عبد الرحمن الفندى فلا باس حقا وهل قلت لكم مرة أن به بأسا والله أسأل له التوفيق فى كل خطوة من خطوات حياته وأن يجعل الخير رائده واليمن قائده •

اما حالتنا المنزلية فنحن سعداء مسرورون هانئون وادعسون ليس وراء ما نحن فيه شيء من السعادة يشعر جميعنا بذلك وقد صنعت للكتب دولابا جميلا جدا تكلف جنيها لايزال دينا فضعوه مع الديون وصنعنا كذلك ترابيزة مطبخ تكلفت ثلاثين قرشا دين أيضا فضموها الى الدولاب حتى تكون الاحصائية وافية وفاطمة مسرورة جدا وعندها ام قرنى كالخادم الامين وكذلك زوجة الاسطى عبد النبى ووالدته وكل نساء العرايشية الطيبات والحاجة تزورها وهي في امن ودعة .

واما غضب والدتى فحكمتكم كفيلة بازالته وترضيتها واذا كانت غضبت وهى لم تعلم بكل هذه التفاصيل فكيف اذا علمتها وسمعت اسم عاكف وحامد والجمعية مساهمين فى لجنة القروض اظنها تفعل ما لا يعقل وتحكم الراى على الغضب الشديد فابذلوا الجهد فى تسكين ثورتها وارضاء خاطرها واقناعها وتفهيمها ما فى هدده الخطابات .

والذى الاحظه الآن ان وجود فاطمة سيخفض من المصروفات كثيرا وانه بعد هذا الشهر ستنفرج الازمة وتنحل العقدة ·

واذا لم يرق فى نظركم كل هذا فالله نعم الكفيل يكفل لى اقناعكم وترضيتكم وقد أصبحت اشعر من نفسى بخلق غريب هو التسليم للمه تبارك وتعالى يحكم ما يريد •

اكتبوا الى بما تريدون وسلموا المسكتب التى عندكم للمدنى لتجليدها واذا مر بكم ابراهيم افندى البنهاوى فارسلوا معه كتاب طبقات ربات الخدور ورحلة ابن بطوطه .

كنا نفكر فى انكم ترسيلون لنا خادما من عندكم فما ترون وتفضلوا بقبول تحية عطرة مخلصة (١) » ٠

وهناك خطاب بدون تاريخ يحتمل ان يكون سابقا لهذا الخطاب لان فيه اشارة الى توقع حضور الوالد للاسماعيلية الذى حدث فى مارس سنة ١٩٢٩ ٠

في هذا الخطاب يقول الامام الشهيد - بعد الديباجة :

( ۰۰۰ وبعد فقد وصل خطابكم والما بخصوص حضوركم فارى الن يكون بمجرد وصول هذا اليكم فاننا في حال عسر شديد بخصوص نظام المعيشة نتحير في كل شيء وقد عملت حسابي بخصوص الشيخ

<sup>(</sup>۱) ذيل الامام الشهيد رحمه الله هذا الخطاب بجملتين بقلم رصاص باهت شيئا ما جاء في الاولى « الترغيب والترهيب أرجو أن تشتروا لكم نسخة عملي حسابي » والثانية « يحفظ هذا الخطاب كاثر » •

حامد فاحضرت المنزل مفروشا والرفيق الصالح وهو مدرس عندنا وسينزل من أول يوم في منزله ولكنه لا يعلم بذلك حتى الآن فاطمئنوا من هذه الموجهة كل الاطمئنان وحضوركم يكون بكل سرعة لشدة الحاجة الى ذلك ولو رايتم أن يكون معكم سليمان(١) لاحتياجنا اليه وتبحثون لكم عن غيره فعلتم والا بحثنا عن ولد أو بنت صغيرة هنا ٠

وأما بخصوص النقود فما دمتم رأيتم ذلك فلا بأس وان كان المدنى (٢) ارسل الى خطابا يبدى فيه اشد العذر لارسال النقود وكانه لم يصله منا الا خمسين قرشا ثم انكم تقولون انى لم أجعل لكم نصيبا فى المبلغ مع انى اخبرتكم انى دفعت مصروفات جمال الدين لتأخذوها من عبد الرحمن افندى فكان لكم منه النصيب المفروض .

جمال الدين مسرور من المدرسة والمدرسون مسرورون به جددا فاطمئنوا من هذه الناحية وغيرها جدا ٠

<sup>(</sup>۱) سليمان ـ هو خادم الاسر قوقد ظل فى خدمتها فترة طويلة وقد كان لدى الاسرة دائما خادم ـ ذكرا أو انثى ، وكان عادة من البلد ، وربما من أحدفروع الاسرة ، وكانت تعامل كفرد منها ، واذكر ان الوالد ـ رحمه الله النبى بشدة لانى فى احدى لحظات الغضب ناديت الخادم ، وكانت سيدة كبيرة السن باسمها وليس بكنيتها ، وكان وجود خادم لدى اسرة كبيرة العدد ، محدودة الموارد جزءا من أوضاع وممارسات المجتمع وقتئذ على نقيض الامران عندما لا تجد الاسرة الثرية خادما وتضطر لاستقدامها من الفيلبين! والسبب ان العهد الابوى الذى يعود الى الاصول الريفية انقرض وظهرت « البورجوازية » المدنية التى تسىء معاملة الخدم ثم جاءت مرحلة (التحول الاشتراكى) بقيم تصم الخدمة فى البيوت ، وكانت الممارسة الاولى تتفق مع أوضاع المجتمع ، بينما كانت الممارسة المائية دليلا على فشل التحول فى تحقيق قيمه ،

<sup>(</sup>٢) المدنى تاجر الكتب الذى كانت الاسرة تتعامل معه وكان له دكان صغير جدا في الصنادقية بالازهــر •

وتمر فترة دون خطابات لحضور الوالد نفمه للاسماعيلية ٠٠

وفى ١٥ جمادى الأولى ١٣٤٩ هـ ( ٩ أكتوبسر ١٩١٠ م ) أرسل الامام الشهيد الى أبيه خطابا يقول فيه بعد الديباجة :

« فقد ورد خطابكم الكريم وان اليوم الذى استطيع فيه ارضاءكم هو أسعد أيامى حقا وعقيدتى اننى ما خلقت الا لأرضيكم وليس لى من الحق فى كل ما يقدره الله لى بعض ما لحكم ذلك ما أعتقده وأقوله باخلاص ويقين •

والذى أريده فقط أن تغتبطوا بذلك وتعلموه وأن تخفف سيدتى الوالدة من ألمها لعدم التوفير فأن هذه ضرورة لابد منها ستنفرج عما قليل .

والله اننى لاقضى ساعات طوال فى الم لتالم والدتى وفى تفكير كيف أرضيها وكيف أسعدها وكيف أجعلها هانئة مغتبطة فهل يوفقني الله الى هذه الأمنية ،

خطر لى أن أزوركم كل شهر مرة لا لشىء الا لاراكم وأشرف بتقبيل يديكم ويدى والدتى وأحظى بدعوة صالحة من دعواتكم لى وعسى أن يكون هذا مرضيا لوالدتى بعض الرضا ،

وسابدا بتنفیذ ذلك ربما غدا ان شاء الله ( الاربعاء ) فقد أحضر مساءا واقضى معكم ليلة الخميس والجمعة والسبت بحوله تعالى وقوته وتفضلوا بقبول فائق احترامي وتحيتي » ٠٠

وما من خطاب كهذا يصور الايمان بفضل الوالدين ، والعمل للوفاء به ، وليس هذاك مبالغة اذا قلنا الله مثال لما يجب أن يكون عليه احساس الابن نحو والديه وعلاقته بهما .

وفى ١٢ رمضان ١٣٤٩ كتب الامام الشهيد الى والده .

سيدى الوالد الجليل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته « وبعد » فلعلكم وأفراد الأسرة المحبوبين جميعا ممتعين بكامل الصحة والهناءة وقد ورد خطابكم السكريم فأما المخيمى فحقا ما قال ويبقى له ١٤٠ قرشا وسأبعث لكم بالنقود والمطلوب كله بالبريد أو صحبة عبد النبى افندى لانه ربما يسافر الى مصر فى خلال الأسبوع القادم ان شاء الله تعالى .

سيكون افتتاح المسجد ان شاء الله تعالى فى حفل عظيم يـوم الخميس القادم السابع عشر من رمضان وحبذا لو كان الوقت يسمح بتشريفكم .

محمد (۱) مسرور محبب الى الاخوان وهم محببون اليه ولعل عهد الباسط تم فى سُأنه شيء فقد علمت أن لحنة المجانية انعقدت يوم الاربعاء الماضى ولا ندرى ما تم .

الحال هنا على اكمل ما تحبون هناءة وراحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

حســـن

شددوا على الخيمي في انجاز الاعلام يوم ١٥ رمضان لضرورتها في حفل ١٧ رمضان وتقبلوا تحيتي ٠

وفي ۲۲ شوال ۱۳٤۹ ه ( مارس ۱۹۳۱ م ) كتب:

. سيدى الوالد المحبوب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : فلعلكم جميعا بخير ما احب لكم هئاءة وغبطة .

<sup>(</sup>۱) انتهز الامام الشهيد رحمه الله وجود الشقيقين محمد وعبد الباسط بالاسماعيلية وعينهما مدرسين متطوعين بمعهد حراء الذى أسسه الاخوان هناك، ورفض اقتراح الاخوان تخصيص أى شيء لهما ، فأقام لهما الاخوان حفسلة تكريم .

عندى بشريان اقدمهما لكم مشفوعتين بحمد الله وشكره .

الأولى أننا تسلمنا بقية المبلغ وهو ٣٠٠ جنيه من الشركة .

الثانية ان سعادة مراقب التعليم الابتدائى (على بك الكيلانى) زار الاسماعيلية ، وزار المدرسة وكان له بها حفل تكريم حضره الاعيان والموظفون وكنت خطيب القوم فسر الرجل سرورا جما تضاعف بزيارته لمى الفصل ٠٠ بما رأى من نظام ونشاط ٠

ثم انه زار فى الليسلة التالية المسجد ومدرسة التهسذيب ومعه المامور والمعاون ووكيل النيابة والناظر والمدرسون فدهش لما رآه من نظام الجمعية والمسجد والمدرسة ووقع دفتر الزيارة ثم انتقل هو والمدعوون الى ( بوفيه ) شاى وتناول الشاى فى حفل عظيم وخطب الاخوان خطبا وقصائد فى الترحيب به فزاده كل ذلك وقام محييا الجمعية والاخوان ٠٠٠ الخ » .

وقد أشار الامام الشهيد ـ رحمه الله ـ الى هذه الواقعة فى كتاب « مذكرات الدعوة والداعية » وقد أصبح الاستاذ على الكيلانى بعد ذلك من الاخوان ، وكسبته الدعوة بعد أن كان قد أرسل للتحقيق فى اتهامها ، كما كسبت بعد ذلك قضاة أريد منهم الحكم عليها . .

وفي ٢٣ المحرم ١٣٥٠ هـ ١ يونيو ١٩٣١ م كتب الى الوالد:

فقد وصل خطابكم وسررنا لجمال الدين ونهنئهه ، أما عبد الباسط فنتيجته سارة كذلك فان الراسب في علم كالنجساح فطمئنوه على نجاحه وراقبوه في هذه الأيام حتى ينتهى الأثر من نفسه .

قابلنا الشيخ العرفى (١) وأوصلناه من الاسماعيلية الى القنطرة فالسكة الحديدية الفلسطينية .

حالتنا هنا هادئة وسنحضر ان شاء الله يوم الاثنين القادم بقطار الظهر الذى يقوم من الاسماعيلية الساعة العاشرة ويصل ١٢٠٣٠ عندكم » •

وفى ١٠ يوليو سنة ١٩٣٢ أرسل خطابا بالبريد المستعجل يخطر الموالد فيه بأن «أحد الاخوان المخلصين وهو عثمان الجضى سيصل الى القاهرة وسينزل عندكم فأرجو أن تقابلوه على المحطة بنفسكم أو من ترون انه يؤدى المهمة اذا كان عبد الرحمن أفندى يسمح وعلامة هذا الشخص انه يحمل وسام الجمعية » وقد أكد الامام الشسميد هذه الوصية ( لما لهذا الشخص من المآثر والاخلاص فى الخدمة ) وأرسل مع الآخ عثمان خطابا آخر ٠

وقد كان الآخ عثمان الجضى من الرعيل الآول في الاسماعيلية وممن اشتهروا بالاقدام والجراة ·

والخطاب يصور تقدير الامام الشهيد ـ رحمه الله ـ لاخوانـه وللعاملين في الدعوة وكيف انه يطلب من والده أن يقابل أحد هؤلاء الاعضاء ويوصيه مشددا باكرامه •

وفى ٣٠ يوليو سنة ١٩٣٢ كتب الامام التسهيد الى والسده من المحمودية خطابا طويلا جاء ويه :

<sup>(</sup>۱) الشيخ محمد سعيد العرفى عالم دير الرور ، جاء القاهرة بعد أن سفاه الفرنسيون من بلده فتعرف على الشيخ الوالد ــ رحمه اللــه ــ وآزره فى « المستد » ، حتى سمحت الطروف بعودته الى بلده عن طريق الاسـماعيلية فالقنطرة فسـوريا ،

## « بنسم اللسه الرحمن الرحيم »

الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

المحمودية في ١٩٣٢/٧/٣٠

سيدى الوالد الجليل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته « وبعد » فأكتب الآن اليكم بعد فترة طويلة من الكتابة اكتفيت فيها بأقلام الآخوين محمد وعبد الباسط السيالة •

انا الآن بالمحمودية وقد حضرت اليها منذ ثلاثة ايام وفى عزمى زيارة شبراخيت ان شاء الله ثم العودة الى الاسماعيلية وقد أوصيت الشيخ محددا بالتصرف فى المرتب حسب المقرر

- (۱) المحمودية على ما تعلمون من حالها وقد زرت الاصدقاء بها وكلهم بخير والحمد لله وكانت لى خطبه الجمعة بالمسجد الصغير بالنيابة عن الشيخ زهران أمس وقد شكى الى الشيخ محمود دويده بسبب صعوبة تحصيل الايجار من جهة وبسبب اشراف الدكاكين على الانهيار من جهة أخرى وقد كاد المهندس يقرر الازالة والهدم وقسد رأيتها بنفسى ورأيى أن الهدم صار واجبا ويعمل بهذا المخشب سيور حول الارض اذا صلح لذلك فماذا ترون في هذا .
- (٢) الاسماعيلية تركتها بخير وقد تم بينى وبين المخالفين الملاعين صلح تهدئة فقط يجعلنا نتحاجز ولا نتصل وقد رأيت أن ذلك خيرا للطرفين مع الاحتراس اللازم ومن طيه اعلان بملخص هدذا الصلح .
- (٣) أنا مهتم بموضوع النقـل كثيرا ولا تزيدني حركات الاسماعيلية الا رغبة فيه وقد كتبت لكثيرين ووعدوني المساعدة

وقد رأيت الليلة فقط انى نقلت الى مدرسة الجيزة الابتدائية فهل هذا حق أم أضغاث أحلام ذلك ما ستفسره الأبيام ·

(3) لم أكتب اليكم بشيء ما بخصوص «حسن أحمد مرسى» ويحسن هنا أن أذكر لسكم على سبيل المعلم شيئا عنه فلعلكم في شوق اليه ، بعد حضوري علمت أن السبعب في تأخرهم نقاش ومنافسة بينهم وبين المحاج حسن البيك في صوضوعات تجارية وهم في كل الادوار منتصرون فصرفهم هذا التنافسي عن تتميم الامر ولكن الرجل وابنه أبوا قبول المبلغ المودع بتاتا فصارحهم بأني لا يمكني الموافقة على هذا الامر أذا نقلت فيكان جوابهم ليكن هذا المبلغ مودعا بخزينة الجمعية حتى يظهر أمر النقل وقد كان ولا يزال المبلغ مودعا باسمهم الي الآن والشاب يرجوني دائما الا الكون سببا في انهيار آماله وأنيا أجعل له النقل حدا فاصلا والعاقبة بيد المله تعالى ، محمد وعبد الباسط مسروران ولا أدخر وسعا في راحنتهما ولعلهما يكتبان اليكم بذلك مسروران ولا أدخر وسعا في راحنتهما ولعلهما يكتبان اليكم بذلك

حـــــــن

وهناك خطاب من الأقصر يمكن أن يعد ختام هذه المجموعة من خطابات الاسماعيلية ، لان الامام الشهيد نقل بعدها الى قنا .

وفى هذا الخطاب ( ١٧ رجب ١٣٥٨ ) سبتمبر ٣٩ يقول ـ بعد الديباجة المعهودة :

ورد كتابكم المكريم والله اسال لمكم المعونة وجميل المساعدة ولست أجهل ما يحيط بكم قواكم الله وبخماصة في هذه الاوقسات العصيعة .

وفى آخر هذا كلمة لجمال الحبين ليعمل بها ان شاء الله المحلة البركة دعواتك موفقة وصحتى والحمد لله جيدة للغاية

وكل ما يحيط بى هنا مربح وأجد فى دعواتكم المباركة خير معين على عمل شاق حقيقة ولكنه يسير على من يسره الله عليه فلا تحرمونى صالح هذه الدعوات والسلام عليكم والتحية للجميع ورحمة الله وبركاته ولعل فاطعة مستريحة وبخير وصحتها جيدة .

ولدكم حسين

عزيزى جمال الدين

خذ من المرتب ثلاثة جنيهات فوق التقسيم الذى ذكرته لك وهى استحقاقك هذا اذا لم تكن أرسلت النقود فاذا كنت قد أرسلتها فخذ هذا المبلغ المتجمع عندك للمطبعة أو من كمبيالة على خطاب وسلمه 100 قرش وصبره حتى أحضر وسلام عليك » .

والسكلمة الصغيرة ادنى الخطاب الموجهة لسكاتب هذه السطور كانت لمناسبة اشرافى على ادارة مطبعة الاخوان التى كانت وقتئذ تشغل جناحا من دار الاخوان القديمسة بالحلمية ( ١٣ ميدان الحلمية ) وكان الامام الشهيد يدفع لى ثلاثة جنيهات شهرية كانت أشبه بمصروف جيب ، لأن وضعى العائلي ظل كما كان ، أما كمبيالة على خطاب ، فتلك تشير الى اننا كنا قد اشترينا آلة طباعة صغيرة من أحد تجارها بشارع دسوقي هو على خطاب ، وكانت معظم المعاملات هذه الفترة تدور بالكمبيالات ، وهي احدى صور التسهيل والاغراء التي تعد جزءا من بنية وروح النظام التجارى وقتئذ وكان على خطاب رجلا طيبا متجاوبا ، كما قد ينم عن ذلك الاشارة اليه في الخطاب ،

المجموعة الثالثة قنا القاهرة

نقل الامام الشهيد ـ رحمه الله ـ الى القاهرة سنة ١٩٣٢ ، وبالطبع لم تدر مراسلات ما بينه ووالده ماذام هو بالقاهرة ، واحتل الاخوان الدور الارضى بمنزل الاسرة بحارة نافع • وبعد فترة قررت وزارة المعارف ( كما كان اسمها ) نقل الامام الشهيد الى قنا ، ولم يشر الامام البنا في مذكراته الى هذا النقل أو مبرراته ، ولكننا نجد ذكرا لهذه المبررات في كتاب الدكتور محمد حسين هيكل الذي كان وقتئذ وزيرا لوزارة المعارف ـ اذ جاء في صفحة ٢٠٨ من كتابه « مذكرات في السياسة المصرية ، الجزء الثاني •

«كان الانجليز يومئذ شديدى الحساسية ، وبخاصة ازاء ما يبديه بعض ذوى الرأى من المصريين من ميولهم المحورية ، وازاء بعض العناصر ذات النشاط بين سواد الشعب ، وكانت جماعة الاخوان المسلمين قد تألفت قبل ذلك بأعوام قليلة على أنها جماعة دينية تدعو للتخلق بالأخلاق الاسلامية وللأخذ بقواعد التشريع الاسلامي في النظام المصرى ، وكان الشيخ حسن البنا هو الذي دعا لتاليف هذه الجماعة فيكان مرشدها العام ، وكان الشيخ حسن معلما للغة العربية في مدرسة المحمدية الابتدائية الأميرية ، وقد أبلغت السلطات البريطانية رئيس الوزارة ، حسين سرى ( باشا ) ، أن هذا الرجل يعمل في الحد من أوساط جماعته لحساب ايطاليا ورغبت اليه في العمل على الحد من

نشاطه وراى سرى (باشا) ان نقل الرجل من القاهرة الى بلد ناء بالصعيد يكفل هذا الغرض ، فحدثنى فى الأمر وطلب الى نقله الى قنا ولم أجد باسا باجابة طلبه ، فنقل مدرس فى مدرسة ابتدائية ليس أمرا ذا بال ، اذ يقع مثله خلال العام الدراسى فى كل سنة ولا يترتب عليه أى أشر .

لىكن نقل الشيخ حسن البنا أدى الى ما لم يؤد اليه نقل مدرس غيره . فقد جاءنى غير واحد من النواب الدستوريين يخاطبنى فى اعادته الى القاهرة ويرجونى فى ذلك بالحاح ، ولما لم أقبل هذا الرجاء ذهب هؤلاء النواب الى رئيس الحزب ، عبد العزيز فهمى (باشا)، وطلبوا اليه أن يخاطبنى فى الامر ، وخاطبنى الرجل فذكرت لمه أن حسين سرى (باشا) هو الذى طلب الى نقل الشيخ حسن البنا بحجة أن له نشاطا سياسيا ، وأن النشاط السياسي محرم على رجال التعليم كما أنه محرم على غيرهم من الموظفين ، وأننى لا مانع عندى من اعادة الرجل الى مدرسة المحمدية كما كان اذا أبدى سرى (باشا) سرى عدم اعتراضه على اعادته ، وخاطب عبد العزيز (باشا) سرى (باشا) فى الامر وذكر له الحاح طائفة من النواب الدستوريين ذوى المكانة ، ووعد سرى (باشا) باعادة النظر فى الموضوع ، ثم أبدى لى أنه لا يرى مانعا من اعادة الرجل الى القاهرة فاعدته ،

ترى أأحسن سرى ( باشا ) فى تراجعه هذا أم أساء ؟ لعله خشى أن يزداد ضغط النواب جسامة ، وبخاصة حين رأى ســوالا يقدم الى البرلمان فى هذا الشأن ، فأراد اتقاء ما قد يجر اليه ذلك من نتائج ، لحكن الذى لا شبهة فيه أن تراجعه أشعر الشيخ حسن بأن له من القوة ما يسمح له بمضاعفة نشاطه من غير أن يخشى مغبة ذلك النشاط ، وأن هذا الشعور كان له أشره فى تطور جماعة الاخوان السلمين من بعد » .

وكما رغب الانجليز في الحد من نشاط الشيخ حسن البنا رغبوا كذلك الى سرى ( باشا ) أن يعمل على الحد من نشاط على ماهر ( باشا ) ٠٠٠ الخ ٠٠ » .

من هذا يتضح أن السلطات البريطانية كانت وراء هذا النقل بنص تعبير هيكل « وقد أبلغت السلطات البريطانية رئيس الوزارة ٠٠٠ اللخ ٠٠٠ وقد الف الكتاب والسياسيون أن يسفهوا ما يقوله الاخوان عن تدخل للسلطات البريطانية أو على الأقل يستبعدون مثل هذا التدخل واعتراف هيكل دليل دامغ على خطئهم ٠

ونفذ الامام الشهيد النقل دون تردد ، لانه كان طوال حياته الوظيفية مثالا للموظف الملتزم ، ولعله من ناحية أخرى كان يرى ان هذه فرصة لتدعيم التنظيم الاخوانى فى هذه الناحية القاصية ، وهكذا انتقل الى قنا يوم السبت ٢٢ فبراير سنة ١٩٤١ ( من واقع دفتر الشيخ الوالد ـ رحمه الله ـ ) .

وفى ٢٩ المحرم سنة ١٣٦٠ الموافق ٢٧ فبراير سنة ١٩٤١ ، أى بعد خمسة أيام من سفره كتب الى الوالد · بعد الديباجة :

« نزلت قنا ولابد ان الآخ عبد الرحمن افندى أخبركم بما رأى : الحالة طيبة من كل نواحيها ولولا بعد قنا ولولا مشاغلنا بالقاهرة ولولا ما يحيط بهذا النقل من ملابسات لفضلت البقاء فى قنا فعلا العمل مربح والمدرسة لا بأس بها والناظر والموظفون مهذبون والاخوان هنا بخير والحمد لله على كل حال .

قابلت مراقب المنطقة أمس وتحدث الى طويالا وتكلم معى حول خطتى العامة فى قنا وما ستكون عليه وقد طمانته ولا أدرى هل كان هذا مجرد تفاهم أو أن عنده تعليمات من المعارف بتوصيتى .

على كل حال فى عزمى أن اكون هادئا كل الهدوء هذا الشهر الذى اتفق عليه والنه المستعان ولعلكم جميعا بكل خير ·

يحسن أن يكون عنوانى الشيخ محمد عبد الظاهر صاحب مكتبة الاخوان المسلمين ومنه الى ولا تحرمونى صالح دعواتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

# ولدكم حسن البنا

كان عبد الله افندى الصولى قد حضر الى القاهرة ليأخذ الاولاد الى الاسماعيلية وقد كتب الى بذلك من الاسماعيلية فأرجو التكرم بمقابلته وافهامه أن الاوفق ابقاء كل شيء على ما هو عليه حتى نرى ما يكون والله المستعان •

وبعد بضعة أيام فى ٤ صفر سنة ١٣٣٦ - ٢ مارس سنة ١٩٤١ أرسل خطابه الثانى:

سيدى الوالد الجليل حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ورد خطابكم المكريم فسررت به وجزاكم الله افضل الجراء ونفعنى برضائكم ودعواتكم وتولانا جميعا برعايته انه نعم المولى ونعم النصير .

العمل بالمدرسة مريح لا يتعب والحمد لله وأنا مستريح في منزلى باللوكاندة وقد استاجرنا مكانا للاخوان ولمكنه لا يصلح للاقامة فسأظل حيث أنا حتى يقضى اللمه أمرا كان مفعولا حضر الى قنا الشيخ الشعشاعي من رحلة بالصعيد الاعلى وهو يزاول الوعظ والتدريس بالمساجد وبالدار وأراحني وجوده من كثير من المقابلات والشئون .

لم اتسلم مرتبى الى الآن ولا أدرى متى يكون هذا التسلم ولا ما ستصنع الوزارة بالنسبة للشهد الماضى وهل ستحتسب الآيام التي تأخرتها خصما أو اجازة ؟ المدرسة هذا في انتظار افادة الوزارة ومعى

من النقود ما يكفيننى فترة وأستطيع أن أتصرف على كل حال وقد كتبت لعبد الباسط أفندى قبل أول الشهر ولعبد الرحمن أفندى أول من أمس بالنسبة لكم ولا أدرى ما موقفهما وأريد أن أطمئن على ناحيتكم وماذا صنعتم ؟ المنزل عندى لا يحتاج الى شيء الآن فيما اعتقد وقد كتبت للشيخ توفيق أن يدفع الايجار لصاحبه وأحاسبه فيه أنا في انتظار افادتكم عن شئونكم ٠٠٠ الخ ٠

وفى ١٦ من ربيع الآخر سنة ١٣٦٠ (١٤ مايو سنة ١٩٤٢):

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومن والاه

قنا ١٦ من ربيع الآخر ١٣٦٠ هـ

سيدى فضيلة الوالد الجليل أعزه الله وأنالني حسن رضاه

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ورد كتابكم الكريم وأسال الله تبارك وتعالى أن يتولاكم بجميل المعونة والكلاءة وصبر جميل وسينتهى كل شيء الى اليسر أن شاء الله وما نحن فيه نعمة كبرى ولله الفضل والمنة •

سررت كثيرا لشفاء فاطمة ولقد أقلقنى أمرها اقلاقا شديدا وطمأننى أحمد أفندى تليفونيا مرة وكتب الى عبد الحكيم مرة حتى اطمأنت والحمد لله على الشفاء •

الحر هنا شديد حقا بدرجة يقول عنها الناس انهم لم يشهدوا مثلها في قنا من قبل ولكني مع هذا مستريح كل الراحة والحمد لله ولا أدرى مر هذا الا أنه تفضل الهي فلله الحمد والمنة صحتى

جيدة جدا وانام بالليل والنهار مستريحا واؤدى عملى فى هدوء وذلك من فضل الله والاحظ دهشة الاخوان من مزاولتى للعمل فى حرهم أنفسهم وهم قناويون يكسلون فيه •

الجمعية تسير بخطى موفقة وكانت عندنا بالامس حفلة كبيرة دعونا الله كل الطائفة القبطية وعلى رأسها المطران وأقبلوا جميعا لم يتخلف منهم أحد وكانت صفعة قوية لمنافقى المسلمين الذين يتزلفون الى هؤلاء بالفتنة ولقد كنت صريحا جدا فى لباقة فى بسط فكرة الاخوان بصورة حازت اعجاب الجميع والحمد لله وكل شىء على ما يرام وسلام عليكم

## ولدكم حسن البنا

والخطاب \_ ككل \_ أو معظم \_ خطابات الامام الشهيد \_ رحمه الله \_ تنطق بالرضا وحمد الله على توفيقه له وتمكينه من القيام بمسئولياته القيادية بصورة الثارت الدهشة وقد نكون القل اندهاشا لاننا عرفنا بعض العوامل التى جعلها الله تعالى اسبابا لتوفيقه ولاننا البرزها اعداده المبكر والمستمر وقد كان الامام البنا وقتئذ في «عز الرجولة » اذ كان سنه ٣٥ سنة وكانت صحته على أفضل ما يكون رجل في هذه السن ولائه كان معتدلا في طعامه وشرابه لا يدخين ولا يخضع لعادة تسىء الى الصحة وكان جلدا على العمل ولا يؤمن ان العمل هو «أكسير » الصحة وهو «الوصفة » التى يصفها ليكل من يشكو وكانت رياضته هي « المشى » ولم يفكر \_ حتى استشهد في اقتناء سيارة خاصة وأهم من هذا كله ما كان يحسه من رضوان الله عليه وتأييده له و

واللفتة التى فى آخر الخطاب عن دعوته « للطائفة القبطية » وأنه كان « صريحا جدا فى لباقة » تمثل المسلك الأمثل: الصراحة معاللباقة \_ فى هذه القضية التى الصبحت حساسة وشائكة وفيما نرى فان عدم الآخذ بمثل هذا المسلك كان هو السبب فى تفاقم المشكلة، ومع أن هذا المتفاقم لم يصل الى درجة الازمة الا فى عهد السادات ، فان

بدوره كانت كامنه في « منافقي المسلمين الذين يتزلفون الى هؤلاء بالفتنة » لان هذه الزلفي ـ التي هي في حقيقتها نفاقا ومجاملة ـ وجدت لدى بعض الاقباط رؤية « سرابية » وغير سليمة للحقيقة ، وعزفت على أوتار الأطماع والطموح وما تهوى الانفس ٠٠ والاغرب ان الذين أرادوا العلاج سلكوا مسلك « الزلفي » اتقاء للحساسية وحرصا على العدل ، بصورة وصلت بهم الى الظلم وكانوا كالذين قال عنهم قاسم أمين : « عرفت قضاة حكموا بالظلم ليشـــتهروا بالعـــدل !! » فزادت درجة التفاقم حتى وصلت الى ذروتها أيام السادات لانها في حقيقة المحال غرست « الازدواجية » وليس الوحدة ، وقد عالجنا هذه النقطة ببعض الاسهاب في كتابنا « الاســـلام هو الحـــل » (1)

#### \* \* \*

هذا هو الخطاب الأخير الذي وجدناه بين أوراق الشيخ من قنا ، لان نقل الشيخ لم يطل ، فالجهود التي بذلها بعض الاصدقاء مع المسئولين على ما جاء في كتاب الاستاذ محمد حسين هيكل ادت الى عودته ، بصورة عاجلة قد يصورها أنها لم تمهله لقبض مرتب يونيو ، كما جاء في خطاب مدرسة قنا الابتدائية للبنين ،

حضرة المحترم الاستاذ حسن أحمد عبد الرحمن البنا أفندى

بعد التحيـة ، نخطر حضرتكم بأن الوزارة قررت نقلكم الى مدرسة عباس الابتدائية بكتابها رقم ١١٧٥ المؤرخ ١٩٤١/٦/٢٦ على

<sup>(</sup>١) الصفحات من ٧٥٧ الى ٧٧٣٠

ان يكون اخلاء طرفكم في ٤١/٧/١ وتاريخ مباشرتكم العمل بمدرسة عباس ١٩٤١/٧/٢ ٠

فالمدرسة تخطركم بذلك ، وترجو ارسال توكيل بمرتب حضرتكم لمن ترونه عن شهر يونيه لصرفه من المدرسة بقنا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام •

ناظر المدرسة

وبعودة الامام الشهيد الى القاهرة ، لم تعد هناك حاجة لمراسلات ولكننا عثرنا على بطاقتين من الامام الشهيد ـ رحمه الله ـ الى والده ، الأولى بتاريخ ٢/٦/٣٤ وجاء فيها :

سيدى الوالمد الجليل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شرفتم الدار ، وعزيز على أن يتأخر هذا الخطاب الى هـذا التاريخ فقد ظرفته من أول يوم ثم أردت ارساله مع أحمد ثم فضلت أن أحضر به فشغلت عن ذلك شغلة كثيرة أنستنى نفسى فمعذرة وأنا لهذا شديد الأسف وأرجو أن تكونوا بكل خير وسأتحين فرصة قريبة لزيارتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

ولدكم حسن البنا

القاهرة في ١٩٤٢/٦/٣

والخطاب يتسم بأدب الامام الشهيد ـ رحمه اللـه ـ ويبدو ان الشيخ قد زار « الدار » ـ وهو عمل قلما كان يقوم به ـ ولعله لم يزر الدار الا بعد أن أعيدت ، في الآيام الآولى لانقلاب ٢٣ يوليو ، وعزل الملك ، وأم الشيخ الوالـد المصلين وقتئذ ٠٠٠

والخطاب الآخير في ١٩٤٧/٨/١٢ وجاء فيه:

سيدى فضيلة الوالد •

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

جرى ذكر الفتح الربانى امام الامير عبد الكريم(١) فاشتاق الى الحصول على نسخة منه وظهر أن الرجل فاضل له المام بعلوم الحديث والفقه والدين وقد اعتزم زيارتكم واكد فى معرفة العنوان وللسكن يحسن أن تزوروه انتم أولا باعتباره ضيفا ويحسن كذلك اهداؤه نسخة من الفتح بأسمكم وأجلدها على حسابى فما رأيكم فى هذا الاقتراح وماذا تم فى نسختى انا والسلام عليكم ورحمة الله وربكاته •

#### حسن البنا

ولا نعلم هل قام الشيخ الوالد ـ رحمه الله ـ بالزيارة المقترحة للامير عبد السكريم ، ومن المحتمل أنه لم يقم بها لآن الشيخ لم يترك مكتبه أو يتصل بشخصيات عامة الا بعد استشهاد ابنه ، وفي سبيل قضيته ، كما يمكن أيضا أن يكون قد زاره ، فلم يكن هناك ما يمنع الشيخ من ناحية المبدأ ، أو من شخص الأمير عبد السكريم الذي كان الذي كان يظفر بتقدير الجميع وتربطه علاقة وثيقة بالاخوان ،

#### \* \* \*

هذا هو الخطاب الخطاب الاخسار ، وقد عسارنا بين أوراق الشيخ على صورة لخطاب استقالة الامام الشهيد من خدمة وزارة المعارف العمومية ، ورد الوزارة ، ومن الخير ايرادهما هنا ليكونا مسك الختام فجاء في خطاب الاستقالة :

<sup>(</sup>۱) الامير عبد الكريم الخطابى ـ الزعيم المغربى الكبير وبطل تـورة « الريف » وكان وقتئذ لاجئا سياسيا بالقاهرة •

## بسم الله الرحمن الرحيم

# حضرة صاحب المعالى وزير المعارف العمومية

« وبعد » فنظرا لرغبتى فى التفرغ لخدمة الدعوة التى عاهدت الله على أن أحيا لها وأموت فى سبيلها وهى « دعوة الاخوان المسلمين » أرجو أن تتفضلوا معاليكم فتقبلوا استقالتى من عملى الرسمى بالوزارة ابتداء من أول أكتوبر سنة ١٩٤٦ .

وبما أنه قد مضى على فى خدمة الوزارة تسع عشرة سنة فارجو اجازتى بالانقطاع عن العمل ابتداء من أول مايو سنة ١٩٤٦ واعتبار ما بقى من هذا الشهر من أيام الدراسة وهى لا تتجاوز اسبوعين مع الاجازة الصيفية اجازة اعتيادية .

كما ارجو اذا وافقتم معاليكم باتخاذ اللازم لصرف مكافاتى عن مدة خدمتى التي بدأت من يوم ٢٠ سبتمبر سنة ١٩٢٧ الى تاريخ هذه الاستقالة اذا كانت القوانين واللوائح المالية تجيز ذلك وتفضلوا معاليكم بقبول احترامي والسلام عليكم ورحمة الله ١٣٦٥ هـ تحريرا في ٢١ جمادي الثاني سنة ١٣٦٥ هـ

## المواف ق ٢٣ أبري ل سنة ١٩٤٦

لحضرة الاستاذ المحترم ناظر مدرسة الجمعية الخيرية الاسلامية بالقاهرة لاتخاذ اللازم ،،،

وهذه الاستقالة في هذا الوقت حرمت الامام الشهيد من أن ينال معاشا وأن يقتصر الأمر على « مكافأة نهاية الخدمة » •

وردت الوزارة ردا رقيقا \_ على غير عادتها \_ مع الموظفين فى مثل هذه المناسبة ، وان كان هذا هو ما يفترض أن يكون بالنسبة لمثل الاستاذ البنا : حضرة المحترم حسن أحمد عبد الرحمن أفندى

بناء على طلبكم قررت الوزارة رفع اسمكم من عداد موظفيها ابتداء من أول اكتوبر سنة ١٩٤٦ ٠

وانى أنتهز هذه الفرصة لأعرب لكم عن عظيم الشكر لما قمتم به من الخدمات القيمة أثناء مدة خدمتكم بالمعارف •

واقبلوا فائق الاحترام •

وكيل المعارف

يبلغ مع جزيل التقدير وأطيب التمنيات جزاء وفاقا لحسن ماضيه .

ناظر المدرسة

يبلغ لحضرته مع عاطر ثناء المدرسة .

وكيل المدرسة

1957/7/47

# القستمالتاني

وهـو يتضـمن: توثيق ما جاء بالفصلين الســـابقين

الفصل الثالث: توثيق ما جماء بالفصل الأول «خاصا بالشيخ الوالد رحمه الله»

الفصل الرابع: توثييق ما جساء بالفصل الثساني « خاصا بالامام الشهيد رحمه الله »

# الغمال الثالث

توثيق ماجاء بالفصل الاول خاصاً بالشيخ الوالد رحمه الله



يُنْمِرِي مَعْفُولَ بِذُكُومًا لَيَاتُ السَّعْضِيةُ لَدَّةً سَنْفِنَ وَمِي تَعِمَّلِ وبمكالية اليوسنة فتوقل أن يكون الطالب معروفا جيدا فيرم الوسه أن بيك تعميلة بكيفية تعامية لاتقبل الاعترامين عررالتذكرة بأحرف لانبنية .

أذا تعبُّرت منه إصاحبُ أَلنا كُرَّةٌ فِي خَلَالُ مُدَّةً بِيُّهُ منت فأرها بقة الصورة أواللا وصاف ورمن ع صاحب النذكرة مسيدوول عما يترتب على فقدما أو

DESERVATIONS.

dell'aeryle uniquement do plece justifica-à apérillous potales.

A dentité falables pendant deux nos, cont-r les dann aux qui aervices postaux, pour voi millur sale edunu macthement à la posto ou contro de justifier de son Identité d'uno-iquable, l'es cartes doivent étre libellées

e talidité de la carle, la physionomie du trincillise à tol polut qu'elle ne concordo photographie ou le signalement, la certe

n procession des conséquences que peut les medanisable des conséquences que peut la parte la soustraction du l'empidi fraudu-des la la la consequence de la la consequence de la consequence del consequence de la consequence del consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la

| and the co                              | A . sta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faille                                  | and the state of t | and the state of t |
| Chevent                                 | . Collins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| · · ·                                   | Age of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - 3                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 : .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ·,*• _>                                 | 4,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , ; , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ر المدائوة فريا                         | ٠. څن ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cill Carries                            | rimust ing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

duterion day Prairs d'Ellieres Barto d'idantina de la la Sa Domlette . ... Dillitte par la fureup ou la scrivice (500) ol P. Chef dis Service &

كرة النبات شخصية الوالد - رحمه الله . استخرجت عام ١٩٢٤ وثبت بها سنة الميلاد ١٨٨١ كرة النبات شخصية الوالد - رحمه الله . النظر ص ١٤]

f. is care in the سسل فيالدعي المديدو ليفيز الرسايد ال الأواد الم ... word Care do la إلى ما ذو مع موسيني : فرب معيا العالم عضوا في فينظ عبي العبيم ما عبي الدرشيم من في في مناء و مندي المعلى يود تو تبوعلى لودود و إ . . . واي في دن ، لعمل و لود عث الحال بوستمر ص كر بوستى بنم مشاى مير دل و ١٠ يون مندوى. و المريد منعه مي الفا فولد وعرض يه مرياري مدياري وعادروامد winder a walk and the will be and المناه ال the state of the state of the same The state of the s خطابان من قاضى محكمة رشيد للشيخ الوالد لمناسبة تعيينه مأذونا بالمحموديه . [انظر ص ٢٦]

اي. اي المحمق معيد الرائمة مناها Adm JAMIN ر استعمال له بل لاني مي دري حر ريم اليري ولوصل له 63 ハフ へみ 6. 422 جُدى الى الوالد رحمه الله

#### بوس في المنظمة

من هَذِكِبَا إلعُلمَا بِالْ عِردُمِنِ مِعَدِ النَّفِ الدَّمْ العَسْمَعِ.

هزبة النخل ضواحي مصر فيندر انتناذ الحليل ليش الينا . سمعاوا متراما ارجواسال الداسالذى عندكم نناخذمنه دعه وليهنونية. والمستنم مدوناه الأنه هواوعين واركنت فدنشرتم منه شيئا واسلما لناالميه وتسيفالين وعضرا لاعزام جحربواليجي [انظر ص ٣٨] O. H. E. M. S. disid 50 p

خطاب مرسل ال جريدة الاخوان المسلمين وقد وجدت عشرات من هذه الظروف بمكتب الشيخ الوالد دون ان يكتب عليها اى عنوان . ومع هذ كانت تصل الى مكتب الشيخ بحارة الرسام بالغورية .

#### الحديث الاخير وختام الكتاب بخط المؤلف رحمه الله

وعن حميد وبنان برا المعلى المناه المحدة المحددة ا

حيتولد افترالعيا و واحوجه الى عنوار بوم النتا ها حرين عبرال عميز المها المستم الملاعاتي الحد هذا فتها الكناب الموسوم بالمغتج الربائي لترتبيب منداك طام احريئ فحر المها على المرتب في المياب في غنوالدلي ولم والى أله العراق من في بينيف في ساء بوم الجرية الما أله المنافر حمن ترتبر سوال سنة اتنين وضين ولان ثان والناس هجرة مديل فره والها سال الذينع بعالملي وان كالتي والناس وان عيل حلى المرافق والها سال الذينع بعالملي وان على المرافق والها المال الذينع بعالملي وان على المرافق والفافل وان على المولم والمنافق و

إسائه السيالهم الحمديم والسك و در

الديمالونزي السيم على ورهم دارد ورق وسيرا الماري ا

خطاب من الوالد رحمه الله إلى الشقيق محمد بياغه عودته من الإساعدابذ

[أنظر ص ١٠٢]

نَيْ وَمَ اللَّهُ الرَّامُ اللَّهُ وَيَّا اللَّهُ وَيَّا اللَّهُ الرَّامُ اللَّهُ وَيَّا اللَّهُ وَيَّا اللَّهُ وَيَّا اللَّهُ وَيَّا اللَّهُ وَيَّا اللَّهُ وَيَّالًا اللَّهُ وَيَّا اللَّهُ وَيَّالًا اللَّهُ وَيَّالِمُ اللَّهُ وَيَّالًا اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَيْعِلَّالِي اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَيَعْلِمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَيْعِلَّا اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَيْعِلَّا اللّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَيْعِلَّمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَيَعْلِمُ لِللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِيّامُ اللَّهُ وَلِيّامُ اللَّهُ وَيَعْلِمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لَا لَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا لَا لَّهُ عَلَّا لَا لَّا اللَّهُ عَلَّا لَا لَّا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لِللَّهُ عَلَّا لَا لَاللَّهُ عِلَّا لَمْعِلَّا لِللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِمْ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَّا لَا لَا مِنْ اللَّهُ عِلَّا لَمِنْ اللَّهُ عِلَّا لَمْعِلَّا لِمِنْ اللَّهُ عَلَّ

احد ظروف جريدة الأخوان عندما كان عنوانها هو عنوان مكتب السَّبخ الوالد رحمه الله (٧ عطفة الرسام بالغورية).

## بالنفالخ الخالفان

حضرة الفاصل العائدة الوساز البينج إحد الينالكاني المنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد فأهنائكم بالعيد أعاده الله عابيكم وعلى من يلوذ بكم أمثال أمثاله بالهناء والمسرات آمين مى افعرم بيوهذا كناب ورركم به المبناء والمسرات آمين مى افعل محد نصيف المرعوى الوصلامة بيم المنا والبيخ محمد تصيف المرعوى الوصلامة بيم المنا والبيخ محمد تحمد نصاعة والمنا والبين الموستان المنا والمنت والمنا والمنت والمنت

بطاقة من السيد محمد نصيف مرفق بها خطاب الشيخ محمد عبد اللطيف الى الشيخ الد .

عنوان ظرف خطاب الشيخ محمدُ عبد اللطيف الى الشيخ رحمه الله

or police wife. Aligoral play in plant to the salling out la proposition واحدًا من والله عين منعم ان عبد النابية ابن عبد الرابي ابن عبد النابية ابن عبد النابية ابن عبد النابية ابن عبد النابية النابية ابن عبد النابية in the state of the day of city of the state of the العدان المعلى ا عنديد هناه الايم على من مل الله من من المال هذا المالية عمل الله عن من المراق المالية المالية المالية المناه المنا lie od (wis signification and selling in it is in it is on it is on it is and of the distributions

خطابات السيد محمد نصيف رحمه الله

Mohamed Nassif

ينيز إنكالخ الجكث

المنظمة المنظ

TI'LEGRAPHIC ADDRESS: (NASSIF)

e Oiston

per 194

جدة في ١٧ رمضايه ١٢٥٥ الوافق في

ما ما بلعد المعددة باعفال الأساذ بين وليد ولا المن المعددة المعالم المن هداه ولي على سلم المدر عليم وهذا المدروجة المدروجة المعددة ال

Mohamed Nassif DJEDDAH (Hodgar)

TILEGRAPHIC ADDRESS.
(NASSIF)

Jed1 198

بينيز ألبك الجزاجي



ىسىسى للفرافياً: « نصيف »

مد: في ١٦٠ سُوال ١٠٥٥ الموافق في

حفدة الغاضل العلامة الاشا ذالثبخ احمدعبدالرحمن البغا الساعاني الم ، لسلام عليكم ورحمة الله وبركارً وصلني كنا بكم المؤرخ ٧ شوال ١٩٥٣، والرني صحة تهنئكم لي با لعبد والانغاق بن الحكومتين ا لمصريّ والسعوديّ واسأ لدنغا لحاله بجمهكمة المسلميه على لحقد والدين آميه . وقد وصلت احزاء الفتح الرباني نسخشه من لأولع لا ابع وعلى حساء الحنة الجنيه المعري وبنى عندسما حتكما شتراك نسخنيه مجلد ا فرنجى واحدة باركا به وواحدة عادي الأولى بأ سمى ممديضين والثانية باسمعيليلين بليل مَنْ الخامس للعاشر · وعشرة أحبزادمن الخامَّس والسادس مس كلمرْم خسة نسخ . والنسخة الحدة لالزوم لط الذي وصل سابعً في البرك معالثكر \· الجزيل وعدم النكليف . وقد كتب الى اشبخ الي السمح يمل أسأل عه سي ا تسكوت عد فلب عبدلة الملك المنظم . وكتبة الحالها ض للاستاذ الثبني محمد به عبد ا للطبيغ آن إسبُرخُ التي ذكرها إشبُخ ابوالسمح وما ذلك على اله بعزيروفد أ يسلن نسنخة من الفتح الرباني الى صنعا لأحد اصطوح الأمام يحى لأن الزمان فدا سندار فضار ببض علماءالزيدة يترؤنه كنتب الحديث لأهل النة كالبخاميج وسلم ويقي لون الدعوامهم ا ذاحفروا در وس الفقر لا يجبونها كأنهم لانعاسي وإذ احضروا دري الحدث يفهونها ولالحدوالمنة فطرة تطلب وإيمان يماني أحسن مدبعصدفقها شهمالذين حيولون الغضا ءوبنورمؤن ألغة لدالك ولريعل انبخ المبارك أشيخصن والأصدقاء ومبرها بسلودعيكم ودمتها لمسك 2740

## بيت البارم التم

الفان عَنْ المان

### phy Irov un q Leur

حضة المينياذ المينغ المرعيدالمن المبنيا المرق المستعمر ورحم السرويركاة -بي مرم أون العرام معلم ملامات ان مكتون كنفتل مسهونه مهناد المن محد عيد اللفندال المن معيد شنع الوسام عدد عبد وا-رن سر أن رغب عبدلزا العكوا لعظري ، شراك نيخما ، بسمز من كنا به المنتج الرواي ترسيب بسمند موام احدب منبل الذي خبرلة احق المناس يا شاعة رطيعه و لعلة لهد الناس لهذا المراثنانع ستفطرون فيالسقبس لعم المام لبعد ولويسوخ ترتبت ني زمن مجي اثار مر لغالصال بهالة المكت ان لا يكمل طبع هذا الكتاب ومن احق ملنجار من مراحد المكتاب عبر مبلال من شائل الملكون الملول لیم کتب المسید اکتفیر لایه کیم و امتاریخ لم ولئن دیمنره الکیمری اکتفی المق عم ندره ایماس وغربی م روی سم اس عم ندرا المای روز به المهم الری الکت الی توزع مجازا عل هوالمدم کید سوما فولامبلاله: دل می در ا سوما مولاحلالم ملست تلك النيا المافهان Jan !! Niel on is with !! على المناس ا ونيان الله الله والمثا - السرمالي عرام مالاشراك ريطاري كالم الم : وعلى العائد العدن بهالنا في ١٠٠٨ ما م c-12-131-5

# برست ازاراجم



pell 1500 lier 59 (cario

خعض السان لاسلام الرساد البشنج احمد البيا الماعاني عدم حدث و یجز السویر کان مصلی کناکی الاول دال : حمد سكرام مجروالي ومريكم كرية نسي كنا با المنتج الرباني من الجيزد الناسي قصلت وع المستكريم (لشركرن مردريم راعبن فحفركي را: للبيخ اي مخلف وللنج احدد هلوه نسفه الررف هديتم. وهدنكى عزاكاسفيرا - دان شالسرمال ا عمام النتركن ا خوال منوم ١١٠٠٠ ودمينا اس موانغ الرئيم من وسب اشندل. الميا والمي عد زرانكم عانا برانك عان اجرو المي المروج زيم عديد من المحتره عديد المن قوعروه ا عزارا النجديث بازراع طائك المركسين في الطلاق و إ الزيمان وعيزم المزرم القديم تقريباً عن اور الانان المراء ولايسلم تعود اليمعر لكرة الأرا [[ كم يخداع البائم بل دايجالس الي ماموسه . كلم . ويرر الشزوات دالسنا ومحلانه لنب وسماع اله المطرب العالم. إلى لا يوم عنزنا سنا ولا مشاريلو لكنا ، يرعنه منين ومنيان فالزواع .. الدند الطرب كالعود وبرجد اماس بطربون عوالاله دلكن سرا واذا المليما هدالدراكرون إ

ر [انظر ص ٥٨]

معن المالي المراكم المالي الي العامل الي العامل الي الما الما ألى الما المالية المورة المالي المالية المراكية عد رسد اس ریران وقعی کسک داری درای می رس معنوارا و دع سدایه مادی دالهای جران زی را معدن عمور ناهم كرافزل الله، وإن الله يوري Mil de de de l'éléphiens de de le mos نرتی بھر رصفرے وناخ بھر رکانت انا سے یہ للغدارى اصرى كرس رهو كان تصير رعان البر رنام رصفالی مرز رسی امر مرا ایم اور كان في عرب مريندم والحرسة العرب وقل في ذارل يسان ون لاستعار فرم سعتى اشا ن الازر تر وفرسرت ای کور معورت رنزا ۱۷ سال ایس رسوراه حدل احترهی سریات رساری علی لاکال man ( Sucot con is well. وعار مستبرل محورتی معر میدان سکی اسه دان ، د فرنالي ماييد المبرن مكون مسيرى الي بصر بسريام بالمدرسي Mas indicated as in in a stimber with the strain with the strain [انظر ص ١٠] تحقام بير عامًا على الغيان المربي ما الم

#### خطابات الشيخ محمد عبد الظاهر ابو السمح رحمه الله

مدرسة دارا الحديث. بمكة المسكومة قال سلى الله عليه وسلم من ادى الى امق عدينا واحدا يقيم به سنة أو يود به بدعة فله الحنة

تمرة القيسد « الكوبيا عدد المرفقات .

بخصوص

تعرياً في ٩ ربي بنور سنة ٤ ١٣٥ من مه ما ميالعضية بيكاد بسوم خاد النة الممدة الني جميعبالحرارات

السدم عليكم ورعمة الله وبركاة و بعد فقد أخبر في صديق لغاض مأذنه مل ما في المعني الفاض مأذنه ومين الفق المرابي فلم سينه ازا، وله النفض الاشكر والدعاء كم والا منذ رائية أوله عموم عداكشاب وأنا أنطيكم والزه بعلم حعدا المبرور به لناس وقل شترك بعضهم وأملى الد كير المتترون أو بحب إأس وقد شترك بعضهم وأملى الد كير المتترون أو بحب إذا يست تنوس بالكتاب ومرشه وخادم الاتنوم بالسنة لفشط و شرطا و تدكشت كان أبسلة الممدانية ف حدا المصدر لينشرها فماأدرى

قار بذسے امید هذا را نکر بازخی فد رفعتر إس مصر بهذا بعلی بوا فترا لدنس عران دکنیاز سیدم لسنهٔ وسین سم جیالا فلم سید موهن الهند ستشار بهذا بومرسیانه طریتر لهر دمذا باش اعاشان واخرل نواسم وا دام توفیقکم وجیین دایا کم مرد برز لهن و بیشون لهبعث و استرکور عشنا کر مدے استرکا واره وا بنافرون زمیانا عمالانے وقعرم عربضهم ولاعجب فانداکر محمالة آبان کلم لسوا با هیران

المردر المحدد المحدد المحدد المحدد المحدث الحديث

[انظر ص ٦٦]

برا مد لفند بهذا المين المين

البور عليم ورغه بهوبركام و بدفارجوا به كارنوا نجيره عافية وصحف ثم أدي كلكم الايم مد المنطقة وسائدة وسخه أرجع والدعاء الماليضية و فدر لذا هدف والمناء والمراف والمناء والمعاه عدف وعداد الحدث حزاكم الإحميا وبارل والمناء والمناء والمناء عدف وعداد الحدث حزاكم الإحميا وبارل والمناء والمناء عداد الحدث وتدر حميما له ترحمة سرطوشون وتدر را حميد الإلها و مناه فرالانها و وقد مرحمة كم المارة والمناه والمراب و وقد المرحمة المارة والمناه والمراب و وقد و والمناه والمناه والمناه و والمناه والمناه

[انظر ص ٦٢]

100 ieo <12/19 07 من ما عبد لعضد برساد للبين الشخيرعد الممركانا - عان الرمالنور المرعيش ورحمة بم وركات وبعد فقدوص آليا لي الماس ملفتر صرة مد تضالتم ع مرصدتمنا عملها زمر شريمان فشريم شترا اشرار وعدت كم عوث مصمفي عندست بها رجو مزرد فسولها كمم وأنى لخدرن رسمير قلم عررصف زسم الخلط لذع عزالا مراض تأخر بترال حديد عله أ بفتح نعباً رجاء أكنا سرا بمرم عرصة عمد لة معدأهم الالحراب بأن أمروزما عمدت عاملام اكت في وزم المليج سراك مالسرالمصور فلا وجه فو مالالف حب سمريس اماما رماأدر لل بالحواء بقول الهجيون لله أمريوقف لمسأل الدِّه حَمَ شَمَا لَصْر فَوْنَدُ اللَّهُ فَدَرُجُع أَوَ المَالْرُ لَيْفَعُ فوقفت رآس عدن فراطع رمت دلوان تشترنوا أدماة تسخ ر زليران لمانع عدم لعرفة بما رمع كناب مذحزا، فقد تناسمنا لنسلخ ج ترسمناند سن فرولالم مهرا وقدعمنا لحارع ذس لنذا وول لفضلتكم منه عرضة مذَّ فإننا الشركة الفر لترسوانا لجز فحامس عيروندي تدندا خذنا ولافانا لرح لهزلا. وغرج مذلها وم العفى النفي ولي تربد على الما بروسط عن والمجيدة نشونت مؤنث ويمات لمساعكم ررست برورات می انتهان و در بدا از از کان و داخرید بدار

عدرة دار الحديث

نمرة القيـــد \* السكوبيا عدد المرفقات

Man Land County 200 to Co

يخصوص إغتج إرابان

تحریراً فی ۱۷ رسم لازار سنة ۲ ۱۳۵

من از بر می مادر به به به از به افع به افع استون از به افع استون از به افع المعرف المراب المعرف المراب المعرف المراب الم

السعم على درخ به ورائه وعم بعن بني بم المان المعلى المعلى الم المعامل المعلى الم المعامل المراب وعرف المعامل ا دسرنت واللا أما سرا المركم أو درمالت المع رقرانة عا درام ممال عمر سرس و وعور عول الما اندر درك توفيا واعات وعد كذي قدة من

موس لمآل حرد و بلا به لدو بلده حن في المتراك و ما من المور الله و المعدا من المرون الله و المعدا من الرسي عن الرسي عن المريد ال

ارد ارداعی ناعلی ایمی اور روه و مرکز مرازی



### Cara- Will Fording in

الدين كرورة به وبكاء وبيرفا المديك ما لعيد وارجوا يه تقيلوا عذرى أو بنا خيراً لم بي فا فاكست النَّنَ وَ بَدِه مَرةً مَ مِن مَر يَا مديديو وولا أواكثر وبعدما سلماها المالية لم نَسَانًا إلَّود به وسَنَا . سر دران و النازيد والماليم، ولذي رع الماروديم ما أله والم المرتاطاها ومن إلى أن منول و إنور مع بعد عناه وما بابتي ما مبتراه و متهد بادر مع الفري الله الماركية إلى الدينا مالياب فيتدران عرابي المامس متلارهم والثالث ٥ والأسرا المبارا المراج الما مدران ومبدنا نقصا والشنج وتكريا لعومواه في الحالاجتير عنها بدير اليد ما لدة بكار (بن ورية طلة بادية لما مرة ودان أولايه ولائل براي بي و الم يتر الما بره مديا لنه فرستا ما حراد الماكرمة وحدثا المستني المرون وعدنا المستني المرون وعدنا والمار را والمار المراجد الما والعادرات سنره وسنا عدد المراج الاراجات فالرورية الماكم تنبه المدانية والتالط فع مع النوه وألم المارة عارات مديرة ولا عاري وطاؤناته عربعان طبعا وأنا وطين أن إليات إكوم فلا لممر وأبرائه الهرائ بتر أنبرتها تقر وتد يحدثنا في تقريم ليسادوه من بإيدان ويون ألى و صنادي かんでんでんというかんないはいできないできないというしょしょくしょくなってん والرقاءية الرف أوقا الماريرون بإلا أوراع ما الديميشراها أولولا والأفتار الرقر وأيج مسألة والمراج المراج ا والرا و بالذي رار واربا توه المدن فالدارا مروابه كرديد عروا إلى (a) with the control of the control

ليلة الأربعاء ، رسمان

مضرة صاحبالفضيلة الأخ في لله الاستاذ العلامة الشيخ أحدالينا

السلام عليهم ورحمة الله وبركاته وعلى حضرة المخل المحترم حسن فندى وكري الله تعلى وبعد فألى الان لح تصل الكت من حدة وهذا الذى كنت اعمل له الف حساب فالأنجاج لنذ وا يفدول

الذلا و تعطل في الجرك الى ان تجد الجال كها ها الذلا و تعطل في الجرك الى ان تجد الجال كها ها الدلا و تعطل في الجيدا فندى نصيف منذجاء في تنا ب في المرسل من ليسولس اى منذ ١٤ يوما وقد كا نصندوي المحمد من رضاعة لتاجر في حدد اسمه احمد باعشين في ولا فندى الحالجرك ونقل لصندوق الى من له وقد قسمه الى جمنا ، بق و لانه لما يما الله ان لسلم ان لسلم امن المطر والسيول المحمد حلى المراف المحمد الما له المن عند في والسلام المراف المحمد الما المنافل والسلام المرافع ا



#### بيناله إعاجين

تحريراً في عد شهرميول والدوسنة ١٣٥٨

Heir Wholife ordilist in

السراعل رممة به وركا: وبد فقد دا فاز تناسم المرم و ساسة في لمسلم المالا المالا

وهذارمع سرم وعش مندار عبرا فرا مصلون المعلى والمراقة و المرافة و المراقة و

مَرَ الْمُرَافِي وَمَا لَا الْمُرْافِي عِنْ مَا الْمُعْلَمِينَ مِنْ مِنْ الْمُعْلَمِينَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُ مَرِّ الْمِرْفِي مِنْ وَمَا لَمْ الْمُرْفِقِينَ مِنْ مِنْ الْمُعْلَمِينَ مِنْ مِنْ الْمُعْلَمِينَ مِنْ مِنْ مُ المرابعة الم

ية جما ذاكل ما مبالعنية النجيب المراليا

السعوم على ورحمة بم ويركاء: وارجوا م لكونوا بخر وعاف على المعندا مدالج اللك بعيم ملكة عبر ماريع ا والمراه مراجع المنافي عدر وزيرة ماي ١٥٥٠ المان ي ورود الم يحفروا في الرح من عدل عام ألقا ب فالدلا عام كالانتشاء الانتشان فرنط مونة واذا طملتم بشرح وبتعدل مال متر وغرامون والمال عدام يدرك وكدرم بيض ملول بعز وهذا بإيمال عدائر ﴿ يُرْدِهِ نَفْسُرُ وَمَا فَعَا وَكُورِ فِاتُورٍ خِنْصُرِدُفًا يُورِ الْمُصْرِقُ فَا وَالْمُصْرِقُ لِمُ أض عياة وفريدات مأم فيرالم ولا أخرار أورا أخرار المرامية الكانك الملالمان ولاتحس لفرك فيؤمل واشرح ماورم سين تخريج الديث وترج خريد والزشارة المعالج تنف المان والمرارع مرضع الحث في المناع بنته الم ومراه من المان ومراه ومراه المان ومراع ومراه المان ومراه ا

### رام رحمد امر

بينة بعداد بمليم بسبغ جدلتنا الأه بهرا وبارك في والرونية

النوم الله ورحمه الله دركار وهم بان الحق بالمن عبد المندن وكا مديمان المدورة الله وملام الما كرام وهد تام مع سوسم وت لمن باستح به أيما مع مد لفتر حبل الما عبر الما كم عما أمام وعد تام مع سوسم وت لمن بالم وشخا له من الما والمنفح المنطخ والمنافع المنطقة عبد أنما ما وحرى آخرون أن تقلى لملازم عا جمانة أولا بحق بناها الملحب ووز دان عبد ويقولون أن رنع بلغيث تكلم البيق عما جمه مع معدد ملازم الولا ورز دان عبد ويقولون أن رنع بلغيث تكلم البيق عما جمه معدد ملازم الولا الما كم معدد ما والمدة أمانا فكل ما زوز حرسنا فهوعند عصمه والمن المنابية المن مده من الما الما مم المعلم وعراه المناب وعمل وتعمد المناب وهم والمدة المناب وهم والمناب والمناب والمناب المناب والمناب المناب والمناب وال

مُ ا خسلسه العماء قدا بنينته ( الحد المعمر ( فيواليم إنايُهُ ) حل ينتشك ينسكوا لميه معل الزوية ميرالين بيرر هيومُ أنا البهم بالمهمية ولمرز من ميرالوكم ممات الواحا كمن على المعتدية خيسيط الوقوي ، وزحي الهزم هيومُ أنا البهم بالمهمية ولمرز من ميرالوكم ممات الواحا كمن عبل المعتدية خيسيط الوقية ... ( تمكت ا مين تهم و مل تد براكما حدة أن اله درايات اكدادت في حادث المبايد تدى سوان العدم والرثن تكرخ للمهمتر والمرقب و باميزاء لامغول فهم "باد مستيده سواء كانت مقيدة بمدة الحص و درائمه أويؤدة على المائري عدموال حوال لهما وقدرون بميت العيس عروا حدث اقتصابة كمعارية وردرجال دن اکنرخری دوی که شدیا و دریا و کعشیده و وستیده کل ش إضفیده فی ما که بیم ای که خشه و دویس به ایراد. خشد را فره سرندسای صید اهیده ایر بمدندند واحد: ابد واشاخی فی العهم موانتین به ما ناویخی دیدادی بودی ۱۹ وعش وك ديم يرك مرتوع وا خازي غوب فاشرا اعريسا فريو ٢٠ كورى ا مسكوا علماً؛ إموا الكيون تتنسه وللأ ا ما دریا کار ای برگران برق ار ارست اول میزیره) کار و دار می ازی کور تما دی حدین ازی برغ میشود. ای بودید کار برگزی برق ار برس کا دائد برمیارت قبلا دا لرفزی از بازی کوری دین چندی در ندید به and the will this be come in the contraction of the state د معملام هم ، دن کمنول مع دلما ولتنسیا : کا ما باز ، کال آه ما عرب کا ناکریوم ای ما جادگی نا داد حوی تفتیم بون د معدم افترا کیرمید فی اول احدید کالش آشه من هذا امداب کا که صراحها انجه تشتیر اکه میدند در و هغرا ایریت • نزشتا کالا به بی اکرمون فشلط کیدهمید کرون می معرف اگردوی وامند کواعی آمان می هوا مفتی همد اکرزاق و بعوای تو اکیا راو دیر دان عن معرف کلانی دیم مقال خدو مند میری "دین ی سالخنة عزيوا فريو بان دما الرص قنى اختن اع بروايا يري هي المزى إي جا ولوائشة برسوه ( ميريات العبرى لمن اعرها (دين الهره و قريليم) وكورتشة بت معدك سطيفا سواوا سيس حاباكعر ( يأرأكم كمدايس)

مل المستحد المستدر شرف و مثق ما شراعه و منه المعار و منه الما المساعة الى العصر ( عكس ها ) كالحارث قدامة المشاق ووا و وعد الدوور المدوور الشاف و الرواق المراف المستحد الشياسية الما الشياسية الما أمثاله المرافط المشرط الشياسية المستحد الم

صفحة بالحجم الطبيعى من أصول « الفتح الربانى » ولم تطبع هذه الصفحة ولا التي بعدها وهي شرح « العمرى » في الجزء ١٥ - لأن الشيخ كان قد اختصر الشرح اقتصاداً في النفقة وحرصاً على الوقت ، ولم تطبع في الطبعات الأخرى لأنها صدرت تصويراً للطبعة الأولى .

21 M Bococon 161010 (1010 0 4) 1 = 14 6 20 11 0 6 00 1 6 00 1 1 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 1 1 20 1 20 1 1 20 1 20 1 20 1 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 ( 6 0 12) ( 12 11 12) ( 6 10 12) ( 6 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 12) ( 10 المان من المروض من المرق أن من المرق المراض المراض المراض المواجعة الموضية المواجعة الموضية المواجعة المواجعة المواجعة المواجة المواجعة ا ill the was lang elasal de varie! المهيئيجة ومنافد لمنازي ابته الورايك حنه اعرب تحريسم الاعلى لمكان لمنا فع الرمار منهلا ويا بمال لأ آلق ين معرون الموص بيراي عميه عن حامير كا ليا كالعدي المراجا في عرون ر على ومان ما م المناصري على و ترميرين شيط والرحوق ومان ما م الري ومن مروانيات ارضا (المعليما) مرحمايه تحالفتي ديدكال الماعري بمرجز برشيط والرحوق وماله والإعمام عيدالمحمه والمانا الي وتليا والإعمالية المع ناله ابن شهارة ولعدًا مُولاك تولاك بدر وكال إيمنية ولعوطلعها كمة عيد في عليه الحد في مواج المهمالية المل

در د دد. در - التي العبوات العملا عد م - التي العبوات العملا عد التي العبوات العملا عد التي العبوات العملا عد

سروران وعلى المراحدة على متقاصات المصار مولانا له سقاد الجليل لتوضير المالي المعاد المليل التوضير المالي المرا معضا الداوع المحاركة الكرام حميصا

سر بری به طالما قارت و النارة الهام و من براری عر الارف کوی الراری عرف الراری من و منی الراری منی و منی برار من منی الراری برای المال المرمیة الراری الرامیة الراری الرامیة الراری الرامیة الرامیة الراری الرامیة الرامی الرام

اما بدر الذي على عصريته المحترم بالترا و وجهة الدورة والمعالم و عام الذي تدعود الرسارة المعادة العادة والعرادة المعادة والمعادة والعرف المارة والعادة والمحرم المرادة العادة والمعادة العادة والمحرم المعادة العادة والمعادة العادة والمحرم المعادة العادة والمحرم المعادة العادة والمحرم المعادة العادة المعادة المعا

خطاب الشيخ أبو العيون الى الشيخ الوالد رحمه الله [انظر ص ٢٩]

المال ومير باشام ميس رسالا 19 El co 1877 over 19 1:00 عصرة الأستاذ الحلل الشنح احدعد الرسيل ملته آتاره و عظمت مناقله و كثرته ما قده و مناك ديد القية الطبية و المعزم العاطر معلى المسالم عائم طبعه مدلنا بكر الليل المعنود والفق الروائد معد-العبزم الثالث عشروشمه كلم بن والتالث عشروش على اقنا و بأى احزا كه دا رحد منكم الرص على ا تمامه قبل مفارقتكم حده الدار بعد الريال المشاءال فالمعكم معذاعل مفيدا والمسترا فيما اعلم المركام على صحيحا وسيرا ما الله عنه احزل المثوية د العلم علياً ورحمة اللي مدهياً

مجا الذي م عبرالعز بزمحريا شا د د بر الأومّان

آلسبواى بالعنوابر المكترب باعلى هذا النظاب خطاب عبد العزيز محمد باشا وزير الاوقاف [انظار در ۷۰]

بسم الدالرحمد الرهيم . أحده سبحاند وأصلى على رصوله خاتم النبيسيد

V

المحرم والدنا البجيل الشيخ أحد عبالرحمدالها بارك الله لنافي حياة وبفى عنوارهاه الله لما في حياة وبفى عنوارهاه اللم عليك ورحية الله وبركات و وبعد فلم شروا على دايا قتنا وقد آثررنا لكم المبرؤينكم إذ لم بحدكم بالكتب ضرجائي اسرة فرون جاش ألمسندوالفتح وصل مرينه في الطبع أم لازله متوقعيد ونعداللدام وسرعليكم الاسترار وعلى لمال لا ترمونا منه بركات وعائكم ومراسلا تمم حتى لاتنة في عنا المارة الله وساء الله ......

ا أكررسلام و دعائن أ- بنحاكم الله القوة والعافية وطول العروم سالعل أعسيد

ابربگرمخیوبر معینهٔ مخیوس بابی همص بمیرط

1474 1934 2934

خطاب ابو بكر مخيون - [انظر ص ٧١]

سسم والهمالرجين الرهم أحسيم سمية الياسيرم الصائمة النفية عالسيرم المكر ومعية شادد العالمة النشار الدفق حمقنا على صبية . وربط بيد تقلوبنا على لجاسته سنرسران الله من وميرا ما الله صبى إن يأ لعك جدور رسول الدم جلي-الديليليلي عيديًا ؛ مسدة ما بتنارت منظ التكب دما تناكر منها احكف ولقد لا حبيك البيشينا وا يهد ولندكيث حريها مدامدة على المتناء كل ما ونتيك المدلطيب وليدًا ما تكشير شرب ملني الشط م رالمسلمون . و تورد الله العلي أكبير ملى أن و جلسًا النسو المكريَّ. مد على يُديد المؤرَّد المراتِد المعرفي المراتِد المعرفية المراتِد ، العليا لسن رني الديني و مذا وجرنا ، القاستاذ منام البعب يهاجه كلنبة المش در را الكشير المراك المدي المرى سدكل كنا به الم لمنا مع الم وسيدي ويستني ووبا ميتيه أوارا ساوي خوات على المتناء هذه كيكتب وكبثيرا إن تدير عدا أن لجنع ما تدن بد هذا الديوان الكبيرالذي جمع بيدً و نشر كثيرا و بدسف تكويزه ورويعة للرسنة منادا عالي بيتيكم الله عليم إنساسا والله. ن النام مرمرة عاج الرماء ور وسلوا لنا وسالة عالماللسطاء من ألنا إدا تهيغ حدث لعداء تكربوب تدا سرمتم لنا فينهو بنشهد كلم ب مسئزا لعر- يعيع المعنز أن سالت ك د السدم يمكم ورحمة الليور في ترب السيسسا

الدوران الذب استردا إحدى السع دا في الأجوم مدالية علم الدوران الذب استدالت السع دا في الأجوم مدالة الذب استردا إحدى السع دا فري أن بوص مدالة الدوران الذب المرد الذكر ل مد جسم مرا مرا من الدوران الأول مع دور من الدوران الأول الدوران الأول الدوران الأول الدوران الأول الذال المرا الدوران الأول الذال المرا من الدوران الأول المرا الذال المرا من الدوران الأول المرا الذال المرا من المرا من الدوران المرا من المرا من المرا من الدوران المرا من الدوران المرا من الدوران المرا من المر من المرا من المرا من المر من المر من المرا من المر من المرا من المر من الم

VV V to grant of of the Assessment and a second of the sec

خطاب صالح عبد الله سريه [انظر ص ٧٢]

| 5 7 6 6 6 0 5 8 6 6 9 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | manage of the grown of the state of the stat |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Charles of the second of the s | The state of the s |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . J. 18. F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 8 2 3 3 4 5 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E Sur to the state of the state |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C. J. E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| English of the second of the second of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F 3: 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 1 3 3 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. 4. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . E. B. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.5.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6. 3. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E P. P. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14/5 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الإن المعلم عنده الكينة في التعلق المعلق وما يست التي المؤد التي عياس وصف والتي التي المعلم التي المعلق التي المؤد المعلق وما يست التي والمعلق التي المؤد المعلق المؤد التي وما المؤد المعلق المؤد التي وما المؤد المعلق المؤد المعلق المؤد المعلق المؤد المؤد المعلق المؤد المولا المؤد المعلق المؤد المود المعلق المؤد المود المعلق المؤد المعلق المؤد المود المعلق المؤد المؤد المود المؤد المود المؤد المود المؤد ا  | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 8 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 一年一年一年一年一年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| من المنظم |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The Control of the Co |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الما إلى الما إلى الما المساسم المنافعي من الما الما المن الما المن المن المن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The state of the s | COLD COLD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sand Sand Sand Sand Sand Sand Sand Sand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

تفقة بالحجم الطبيعي من أصول « كتاب بدائع السنن في مسند الشافعي و السنن » « بخط الشبخ رحمه الله » وكان الشيخ يستخدم الحبر الأحمر للعناوين

إِنْ يَوْلِي وَوَلِرا سِم رَبِهِ وَعَلَى ﴾ مع ان حديث سليان بيئ انه أمر باله الله أم إلى يات ما علىما رعوله الرميخ انتكي وعم امويا لعلاة عندشيم منوا والاحداث خلكا ته عايم الرمام إدم ومهرتية أيمان يميى يبري إنه عافيكون القم ومدوجة تانقهاتنا مرمعا عروانت الملجوم وفراسك من الكانت وقدروص المعروث النائي على ملي روقد كالهم خطيبا كلا فوجش علو الصديقة وامر بالبتوئية وانا احييه الناسن ازليعا تاك سمعت الزئو ليئول مال يحدث ادرسي الشافعيرهماله ولاابري لإدا ان يجه باليويجع العلاة الاعتفرانكسوق وانهم يحتفاان عمرت الكطاب علميدا المدالد والزى الربه الالماليم على المدين وكؤوسة كالمرطن يجمعهم والمن الريجلته مجاعلت واصل من الكيامة فيرالكم وقد وقد الانتا القرونا يريه الولاة ودمؤينها لعم مزيم على ملك الديم معنى على إن العلاة في كمون الله

والأسود لبقية الكلام وهذاك مئات الصفحات من هذا النَّوع . وفي بعضها من السطور والهوامش ما يفوق هذه الصفحة .



خنت هذه الصورة امام مكتب الشيخ الوالد رحمه الله في ٢١ من شهر صفر ١٣٠٥ (اكتوبر ١٩٥٣) وهو يتوسط الشيخ السيد باز (قم ١) والشيخ على صورى (رقم ٣).

حَجَرُدُ فَلَ الْمَرْجُولُ الْمُنْسَلِينَ عَلَى الله بك على فله على الله بك بشارع سوق السلاج عشر

سنة ۱۹۳

تحريراتى

- رأس أحد الخطابات وهو يدل على أنخاذ مسكن الأسرة مركزا لجريدة الاخوان المسلمين [انظر ص ٤٥] .



صورة للشيخ الوالد رحمه الله عندما حضر حفل جمعية الشبان المسلمين بالقاهرة في نوفمبر ١٩٤٩ الذي القي فيه اللواء صالح حرب رثاءً حاراً للامام الشهيد ويرى الوالد وبجانبه اللواء صالح حرب ، والسيد محمد صادق المجددي وزير الافغان المفوض ومنصور فهمي باشا ثم الشيخ صبرى عابدين ممثل السيد امين الحسيني مقتى قلسطين .

# الغميل الرابع

توثيق ما جاء بالفصل الثاني خاصاً بالامام الشهيد رحمة الله



الامام الشهيد عند تخرجه من دار العلوم (١٩٢٧)



الوالده رحمها الله التي كان الامام الشهيد يوجه لها خطابه السيدتي الوالدة»



أول صورة للامام الشهيد عندما كان سنة قرابة السادسة عشر

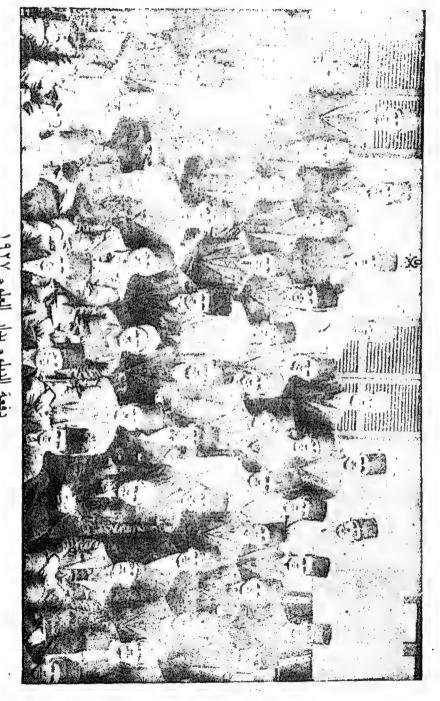

دفعة الدبلوم بدار العلوم ١٩٢٧ والأمام الشهيد في الاعلى ومؤشر عليه بعلامة الاخوان وكان ترتبيه الاول



صورة نادره للامام الشهيد في ثلاثينات عمره

أول خطابات «العطف» خساسه بروسارلهم محسده والسصعورة ومسعدم عوسيره مهوم دالو:

المسترانية المعالم رقمة ١١ وعاء (ديد) قفدوس "المطفة تسيين لل سدام حيلية لحية سينهو وتنديت مولئ تشريف بمترلهم الوكن عيد عن العظم مهدونكم المي المعلم . دين الم عن فير منه منول (المعرم المبتيد) الما ومروم لحنيم - دانين والإنتعة لحلاء رما ساغوش سند رالأحدا المحتحسين ملهمة المادسع فأثم متنطر خلق لمرتسست بسمشه كتربعدمع أملم ملبي مخدما لأمر جهميط ولاازى مادا تروق كيا منون صررسی غدا ایرا ۱۱ درمنی 25/12/2

[انظر ص ٩٧]

# المريخ الصلاة والسطيم من المريخ وصروالله.

سيريالوا لالحليل

السهوم موسي مسيعا ورحمة بوريرها و وجد و فقد و مفاور مدين الأحد فقد و معان خطابهم لبرم فقد و المستعد و المدخد و المستعد و المدخد و المدخد و المدخد و المدخد و المدخد و المستعدم و المستعدم و المستعدم و المستعدم و المستعدم و المستعدم و المستعدد و

تسلمته مع خطائم فطائم مطابا مهمه مديرة البحيث يدعوى في الوالدي المطب يدم كنيس الأخطى داء واخل للفرادات استمان تثبت خلو فرق ما كنيدة وثمانية نتبت البحنسية مع المهمروالدي براد ملاها والعلي وألمانية وثمانية المعنسية مع المهمروالدي براد ملاها والعلي وأنه القريرين والما موجيها ويطنوا المهموالي المدى الما المهم الما المعلم المناه المعلم الما أو خرائدت وأنه القريرين الأول أنى أربي تتميم لأجرارات الرسية على المعلم على المعلم المعلم

[انظر ص ١٠٠]

ه . مع الموزار هم " سرعمه ديمة برورها ، وبعد ، فركانيم. ililización del aringra junio la sila ولاكت أول أله ألعت يحسه مرا فلللكال لولا أنا إسم معلى لا معرف الله فقد رفست صنعهم بالأربية الدفرع للنوفر قمة تماك مؤلافوار نے معروبات المترل عرباس وفولت أيرمع مؤفرا لولا المفتودهم فرعت فدفعت تطسين متلهينون وهذالمحسوله العلمام ولعى بعرام وفات مقال فعالا وتعيلوا تحتى وتنون وساطلعهم على الأي The show was I'm

[انظر ص ۱۰٤]

سيوايم عسيت وجمة وركان وبيد فنحيوال المالعال كل البسي بنتيس بستقار وأننا علىمابنا خير مركبنر . سيريد و در الحارات الأساقاء الصرالية وي برالموالا البيه وتنضيصه بمراتكن والنغور وتنفنح بمدالهم: والغاقة ممندا للطالع مما معالمة ع فعالم الإدارسال الأولاد - فالسلم مصلحة ع فعالم الميوفرون كين مالمنفقات للاهمة م هباد منسعید وسیطنوم آدفانی ویژیوننی میشاد m - compression of with مترسيم سمبية أراها راضة جبيت ممكة بخرهم عهأ بنا دا مستعل عمر وقطام السبق واذم مكوبله بيالهم month of the way willen in a langer احضاهم غافز وفت مكم ولورج. وهمول هلا إبهم تعب كلخ الحساة بمين لوالد فعلينا أدنته لي بعروة الصد فضت إذ الفيا عليه ولا بسيانون م سي نعا عيد الله الله الله الله م المراجية [انظر ص ١٠٥]

" مبحام برمرابرهم. الحريه وا تساسعوه وكمندم عني مركرومه والوه

سير لولوا تحميل بسيرعسيم وجمة ام وبرقان وبيد فقدود فيطابكم ولحريه على صحتكم واطمشنائهم - أماجمال لديد ندومرور كل الرور دفر أدخلة مربة أولم فهوستعلى مط ويحسه أسا تزيط وبكرمن حمدا وأحا فالحمت فأنا أوصيع لحل منمة الغرصة الوصايا لتماذمير كأثرج صريع العزرة والكفاخ بحلاله وفوز وعبلها ملاكرس اهن بتهذيبهما والجباع فأمل بعدداله تعالى أمرأ وقور إلحايش ذهمه خيرار راى ما ينفهم في المصروا عاد ولهم درسال في الاسوع لعالمنت وسخفطنون فيها فحوست ولم بكوبه مرودكم عطف إلا معترص لالعبر وهو يعز الأمهارسالي بفلظ بتجويد وأنقاب تمتفو بإيفاذ أبل عليك كرنك ليبعل بيتك وشال عرفهاسنال وجودها ومؤلفال والمساليام أرب، إبيده وفوالحد ولوفلم نغسك الحصد وكذبك أسمع وأنا الأم الأسهر فالخارج قطعنا وفقط سأجعل ليكتب "د الكسوم الرافعها للاعداء وسويه الالط يا عرالاً عمراعود الوالمرا والناطيول نطالت فالريث والنامي والزلف أم اهل تسلير عرفوا جميل رعيل كمط وقلم محبولهما و مامورهما. ومحترمونها لوالوجنوام أبانها مبال أوجل مصدى ظفام تداروب [أنظر ص ١١١]

مهيمن مع ممياليميما فندم بشائع موضوع الحجاز وقرفمق الأمر ساكنة إلىالانبوع اللمن حبية أيس إلى ممينا لدسية فندى يخبراني بأبالتخ ما فط وهيم ممصر والأمر أ دورالعمل وسكم الأمريع زين إلى السمع بعدلنام هذا هست ما وفي خطاب مرجمعيه استام المسلميم بإيضاء محدوقفلأفندن لسكرتران كي يخري الم على معيد رحواني و تقدم طلب الحالمعا في رعبتي و الترطف بالمعيم المعودي مم عني ترغم حفل مفي لران المعا فِي لمِعِن في العلاوات والموق والوضيفة الي . مسايعهم بالهندا الطلبالسين قنا نونعا بل العقول أبه تخاطب حكور انحاز وزائ العارف العن بأن ترمرنى مرطفا عنيكا فخاطبن وذارت المعابق لأحمذ رِّبي نأدى لا ماأريد ويخ المؤفقة بعدا أتفل ن روند رص دهای ال الحاز مع معلا عقى يم بعني أني ألوبه موهفا نوزات المعا فاللمة منتدیا بسر بانکوم انجازی ام مازا تروی می برفنی روعم ودد نمضلى افعنى فالهمخنارنسا كخرصي كام عمل برخل و المرا مالك ا معدالر وكس ا نسلها العلم اله وهودى الجاز لافريه سن ومه بطر عالسعد لالق سا مفراران ما له الم الم الم الم على نسيد - اكستوا اليما كمانتيانه والتعمل أحد مرالمتول بهذا الأرحتي فرن للترفيع

برام بصرابرجم. بمريه والعبيلة والبوم عميمينا يبيله ميل بميرينم

سيدالالالجبيل

بسيم مبتم وجمة الدوبرها .. ولعد .. فعتركا له بودن إجابة مطلبكم بخصوص الحضرر أنه العبد لولائه هناك عذا شديدا بمنوبه لان أقدل مكم والأمربعيد لل كما تروم

العيمة الم عقب البيعان مبكت والإجائ طوي أي عن أبه ومعنى ومن المريد أي عن أبه ومعنى ومن ومن أي عن أبه ومعنى ومن أومن الشهومية المريد ال

الموس الى ويسلم المون العنور وقرب لاية إمام حدا وذال العندي المراب المحافظ المراب المالية المعام حدا وذال المعديد وليسر المنفط المراب الماليم والمنافظ المستيسمال ولانتيسرل ذعن بمعر المستعمل المرابط المرابط المرابط والأولكم وتذاوا قرب لوجات

ما فضوا معيدة الوالف هذا لوساره من فيمنه باله والوهيم عد

٠ لزيم إمراريس ٠ الريه والسيرة والسيمرة في ومدوالا. ( classification is in the state of سين الالمنع اسيفينس رهيدا ادرائ ، وليد . فقد ورد خفائم انكريم وإدا لسياون ا تنظير فيد إرضاء هذا معدانات حفا وعفدانان ما خلقت الارتيسك وليس لم مذكحه فيكل لعداي لى معمل للم رندى ما عتقب وأفول بإخلاص ويفيه دالذه أربي فيقط أم تفتيلوا بين وتعلن والمتخفف سين الالت مبالمط لعيالترفير فاين هذه عنون لايمن missas en واله أن يوفض ساعات لموال وألم لتألم والوق وفأنفكر كن أطِيع وليف أمعوا وكيف اجعل ها نبه مفتقه فيل مغفزاه الحصة النصيه خطر ار ازوالم فوشوع لائورالا لأرام واشرف بغييل بریکس ورد دالون و اخلی یعن صلح مه وعلی کم او با الماله ب مرضيا لألرث معالفها 

[انظر ص ١٢٤]

الدين المساوه المسلم الموارس الله المسلم ال

[انظر ص ١٢٧]

١٠١١ الله المراه رميم رر 1 - 11 - 11 sough of washing 1 - 11 - 4 مسيالة العالمسيل " عيدة أسارير و" منذ الدو (كان رويسد و فعكره فميل فرغا شرا يؤول وم منفش مه ١١ . عديد الإلدق الأعبال فقط شهماء لهذا لبرم الخاب الشلي فيان لا مرمه ال عليه أياد و فالمكرامسان ما أكم بوروف الدريام فيرك مرين فاتي ولمة إضراب وألم واحدور والأمريع معن على حال الذين يمن والمشكم به فلفش ذيب أسأمض بشرأ في هذا انفل معمدية تموتة أمشير مصنده في نومنر وسنسروالسير أكامنذف فنكم ليقلموا أمهيس وتمرض شريا مالولان ومدالة نيار ولاستداد مأي دانيان سوف بفت الطروف الترموتيات والدائطانب تماوني ضلنا خراذنه أنا - تدخير - جنسيان عليه دم ٨ من فقرت ع بافيد كلية جنط وثهما مع أن وحديد وريد أغفه أو أنذر في حدا إذ لاواع للمحدكما - انا كعفافيم مداد عدمندر الإسوف بوكنت فأدمت تصماح أفندن واجم وميتنامها سلفة طهعا منه صابطيرً ١٥٠ قريت والنتجعر ١٠٠ وميترث فنزر ع اساعد عدادود والغرامست عيراجم وعل جي الترل عموض وسأشه بيض صنيا الهيعا بيضح مهرتب سبتبر تركيند ويزيم مهدسبكر - ... يوجينمندن ملمسلمية الدملغ ممريخ أ، أمينا أم أدف الدفليلا ٥٥ كريم أفنرن أو أمينا أم أدف الدفليلا ٥٥ مشرّ حسيد مد ٥٠٠ بيست لربعد أفروه العزمسير حدالت استحداث مستريوس مين المنن معموف ذالكوم م ي الأن مربعف سمرا بزنير وبياريان ۱۰۰ م ت کارل مربعت بسم الزمير ودبيه ها ۷۰ سنتي على مرام ل حساء البلغ که ۱۰ ۲۵۵۷

منا الإفلاد عنرسورس لمسوي لينسيه مذرانرتر المسالمبن عنق و مروف الم خمال الرمن نوان مندس معدول م نشا مدنگالیف اللیسات الثلاثة IVAA للرز جن برسته درس ولتووه فهابات لغردمنيور فقط لندك ٧. إ عنو عد أسيًّا. وفعت في أفواه لمبن ولام لم أمرُوها الآن وأفقات ۲. 1954 لت بتط به وعد مصروف التدم فالمل دمترت وبغرالي بل هم النقود ان دفعت افل استد بمردشدالرتب وزدعبط کانه بنظ دنصف عولائل دالزب مالسيم تلاز وسخون جمليج شزل منگ مرتدان و مرتبط فالبان تما ننه جنیوی فریدان مینوی ایدهنده ایدهنده ایسان ما نوید این مینوی مینوی این مینوی م CEVE ومقدر فوالم ماحشرت في ولايموش قرت فقط كانسافي ميس والمنوت ع التذك ما الإنصاب والمواحال النداكر للريفة بقرام يا ال شن الشرك وعدت معى مساب غيرت وإمها بمولكم الخسيمرث ای دفیق نے البحد فیترروا انظرف الذن نورطنت فیرنوفع و ورزوا جرج در درکان فیلم شنبانسند نمین اموال تافعه با فید علی أنه موسم وانته وفكر فيراكم أتنيه بالبائل أنين به لحائزها مدالدب ا فرقس منه سية منظ و ا فرنس مها ل محيدة بهني مهر وحمالين

وإلى هذا منتين مه مهساب ميمون شهانسر واللمهاك ماءق مذرفي فمر موالهم عمم الرزى درین عهراصب المدن وسِتَی ل جسیه فیرش للعران کان تهرار ل الممرك عَنْ الرابالعيم وأينادمبران ولبرده شرکرز مهاکت ن مهمروداکیر والمعارم الصافين السؤدن معمام ولدن الدفل فدون مسدفعلا والدتى ماليت وهو بليك كم نيزه جري ك ٢٠٥ وث أعطسع لغاظمة عيسساللوف وكدالتهجام لحلب جزرا مهنترده بل نفردمله فأذا أجشو لے اخذی جسبہ افاموریۃ وجینوی ممالمکروں وجستہ مراجم أفذالا والمجتبر عاكنا أفندر واثدا ولية جنؤت عربية وشرائلاته ورن مني نا مرون ٥٠٠ أفعال وهذ تولين ملارمه الاعتمار خوان مكون الخز لآخرات وبواراً لبقاع مد التركز لأفرات وهذا مالمان ونعصبيد مب ثدة أشرائندم إليم أوف النعق فإن لا ذلاروس مَنْ ذَنِي أَنَا فَلَتُ لِوا اللهُ أُم يُحْرِرُ هُذُوا لَكُونِ وَنَسُمَا لِلْأِرِ وَالْبِيانَ سا وافتي ملحف ما على طالريون الون تنكونوا على من مالار

را الريش سايدًا لايلان من سر على المراحكم وتردوان الولعكروا والفرقال هذا المردد المستوالية الفرقال المناسبة المردد المستوالية المناسبة المؤلف المناسبة المردد المستوالية المناسبة المن سرا ربدي مدران بسيرا ولا يافعكم وإما ولا أبيتم هذا لمتعميل فلاأعا فيمكم و تعنی آرس ا دامیة والعیل اربکردن دین جھی آنه تنرکی ایمان الدسه وعلیمنابط مصومان المسرس والملسب والما کلی وکولوا و به وفائمه گزین سم ثا نمیزواری فعد ميم ويون ، فالم فاف جيد ماون وانتر جيد دان على بهيئه عبالاض وأرس نكم الحسنييم شهريا مع الربالاندم ٥٠ فرات عدوين العصمة الذراء فقد فينك فتشكوا الجستدالين بخفكم كتاخيز والدين المرافيع هي وفي طنة - إذا قبيت هذا متنا مثنا س أن المنكم مايلان على مقرف التي ماين التي مشكران على خدم يحتبول أما فيبرون أفيزر فلاأب عقا وهو مكث ككم ع إم به بأما ودم ا نادر بسرفستي في موخف مرخفوت مهديم وارجعن اليراش

he Me will ister company with in it is it is الفات جيئ دران دينا وتفعي من اربول وجيفنا كرن تراني ال معیشرت ویدای فقط الالولای میشون الامهار وایت واید فالمندرون جدا دهند امتری کالمی به الامیم ویون دوی الایل عالین ووالن میل نسا والعایش اطلبات «افیام یوده تو ها فولی و انس

والذر ألاج في الأوري أله وجود فاظمة التفق فلها والكرار الما والكرار الما والكرارة والمعادة

ماذا مرف ونظم مل هذا فالع نو إلكفنو لمن ( اقتام) ورضيكم وقد اصحف اشعر منعنى بملق غرب ها ماسلوم مبارك ويقالي بكم ما يربد

اکسیوا اوم ژبرون و برا افکیسالن عندکے معران کیلیدها داد امرکتاری طبقات بات فیزور دادا مرکتاری طبقات بات فیزور در دادا مرکتاری طبقات بات فیزور

ان نفار د داند بر این نام میشن از از دان انفایل در اندان انفایل در اندان انفایل در اندان انفایل در اندان در ان

• فباله بهالمصر . بحريه وإسلاجهم سينا ممروعن ارومبري 4411 K. i But بسيع ميم وجمة الدورل: • وميد ، فأكتب لالم بيكم ومرفرت المريل الإبدار Liming inglican regulated أن الأسلمرية وقرحيرت البط منذ نمزية ألى وفروس زمان ترافين المان فالعواة الاولام وفل ولمستالي ول المفاولات المعافير را المريد عربانلي مريمالع وفذرت الأمسروارع وفلم خراولي وكان لي خطية الحية المناهند الساية عاليز رهاد الى روف كما لالم مردوس بسياسية تحسويري رمركة وبس إسراف المفائم عن لايها رمية أل وقيكا والمعندى فيرر البزال واللها وفد لميركا بنف وأكام لهم معاراتها وعلى بهذا لمتب مصرهما الزام الأصلي لناب فأذا نزور فالمنا ي الالهو تركزي بخير وفدترسن ويدا فالغيدا عدويه مهوكيدكة ففل بجعلنا نتحا حرز ولانكس وقداب أمرفع عيرا علطونه موالومزا أنلاأم واله due lever must and أنا بهنهم ونيم الننوليز ولا ترران عرفات المطلع إلا ونية فيد ووكنس منستريد ويعدوني اعساعت وقدرانياميل فقط أن نقلت إلديم لجين الانتيانية فيل هناهم أ أخنفا من أخير ون ما منفسوالالم رد ما كنيابل بن ما بخامل ، ه الجميل .. وي هذا المزول عرب له سيناعنه فلعكم يسويد إليه - بعطانون عامنا دالين و نا فره نقال منامسة سنه ديرا وج السب ته مومنوه ي كارية وهم فالادوار مناود تصور عنوا بهنائ غينميا تؤر وتداوي وابنه أبوا في الله إدح بنانا مضاجتهم بالى مومكن الموافقة عرهذا بالوافكة فقارعوا بمرابيل هذا لمبين مردعا بمرينه لميعة حريطياراننق وفرقا مرويزال الميلخ مروعا مكه إلالوته ولا م برقرن وانا ألو أكريه سيباً وانهار آمال وأنا أجدوله بنقوهد فالمه وليله سلام نماكى . مروع المالع مروم له و لا الفروس و المعلى المسام إليا نيك رسورارس المرار والمراب والنظر من ١٢٨]

- (w! ! by or of the on the @ ITOA CIPILV i leisi) riter Josephin Am Brown hat الرجد زر سرزوا حميعا نفل خد ولفعاءة وروكة بكرياري والمدار ك ولكم للمونة وفيل لما عن ولدا الم and i con ico i ascons heres ود أفر هذا كل الرسم ليولع الماداء الرجان بركز عوائد موقيد ومحى والحديد عبدت لتعابة وفونكط . في اليما مرى وأجد في دعوائم الله ركم خروميم على عن مراجعة ولر مناع ، العبة مجس وراث الدران ولي فالحمة منزعة وتخير Cupling Cupling يحين فمال السرسم خد درای ندونه جهزای مودانشه الزر دارندن وهریکافن المندادًا لم يُسم أركة النفرد فإذا كنت قرأ يلزع فخذها لمبلغ مم المان على المعام المعالم على المان ا

and the first · 1/2 / 1/2 / - 1/3 / 1 / 1/2 / 24 تنائع المالم المحام ١٣١١ ع مسيد المرافقي و المناوراتي شريري أما ميويد أران في المايد الماري المايد الماري المار ويورما ويل بهذا الأرد أرداب و النصار النفاء فأما فلا ہے ہے۔ والدی الله من والل الله والمقامان المناور والمعلام ديد الذب والخديد عيي كن ديان ي ويا اللين اكس وتحدث الحد المبلا ولكم من من خطر الله ياف ريا شكريال مفرطمانه ويوازين حق لا يفيومنا بحرا تناهي أوأبرانس نعليات بالبله أو بشوهش عالى مال غرف أنه أكرم ها ولا كوالهدور هذا المرال الفظام والله المشقاء ولينكر فبسيا بكي تبر mt. Hier with the sail with the ، وينه إلى ويد تعرف ما أعوالم ولويام ورويام الأول Market Dellies delle isting in the state of the said the and they produced and

elellas! May be we come of me is and 1 1 4 1 . in & 2 Lis سيرالوارالعالى متاعات Tim Professor 3. ورد مها مرائد و رق به و فالماه ا ففو المرد و نفعن رها كم ومعالم ومعالم والعلام المالية إلى الماليك والمرافعير house of with the circle of courses carry Die Chimier il cir die son persis alan ils dillo led of so dillock some dillock in is die لى عد وماليار وارامن وجويه وكر والمفارس والسكور الم أوسًا من الحالف ولا الرب عن الجويم الزا إنهم ولان سفنوالوزان (4 2. 641/ 64 4/26 0) circulation of coupling -1 وي و الله و الفرائع و من والفرد ما فين في والله الم الله الفرى detired in contable all so wil bethe dietes de des ? just is a such is the file of the will contract of ( ما إلى عند مدي على إلى يما الله فيا أعفد وفك ينتم رفوي الدمولم الري. العاميم وأعاميه فيم أنا في القراف ولم عرافيل . وأبي الراقة من در الرولاد ود تا رنم که ارف در الرود و ازان هذا الحال دارا و المان از المان و المراز و ال

ا لاخوار المتعاددة الاختار المتعاددة مدال الحلية الجديدة والمامة لليسول ١٧١٤ ا بهمینم اف الرحن الرحیم - فهریک کامعدن وکروغ بدی ایروال

وقع المرابع والمرابع والمرابع

تنا ١٦ سرسيراتوند ١٦١٠ه

مسيده فنيل الوادفيل أفالله وأنال مريفاء

قیرک السی و و در درگری و استان در با در دندای در شیرورکی بجری البریّده و السکورت وصیر جمیل در درسیتره این ش- اِدالیسر دیرش در در فیرف برندند کمیره دید الفضل والمشده \*\*

سرت کمبرا کن بفالمة ولت فالمن ایک تبرا ولمانن اکینرد خدینیات وکشاب پیکیمت من کنت ولید سی کفار والی از آخذ مساحید ابری و آن دید

المرها شديد مقا برج ميتره غانه إنها بهدا ملاغ ناخا مدنيل ديم را مريد منها المرائه بغنا مرنيل ديم مرد مريد المرائه بغنواله بعلى المرد مردا المرائه بغنواله بغنواله بعلى المرد المردائة معت جهد وأنام البيل والبزع مريم وأوده لمل أحرام المرد مرداء مرداء مرداء المرداء المرداء

الجبية تشريخ منعت واشعنا البرى خفل كين وعزا إله كالله لغة المرق خفل كين وعزا إله كالله لغة المعالية المرق خفل كين والمين المرتب المرتب والمبين المرتب المرتب المرتب والمبين المرتب المرتب والمرتب المرتب الم

| ليسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سياواله          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| פרייונות?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lynd             |
| ر - وزیمی ایس فر عشم هذا افظات الی هذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>A</i> (       |
| فيد فويد مراول مع شرارت ارسال مع ممد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * .              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| e ministeriore assure the many.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مم رحارت         |
| a delicitate la commencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مسمدي            |
| Chief of the contract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | وسا تحبير        |
| ( 198C/2/12 63.92)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| ITA CO MENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| in the state of th |                  |
| Warman of the manufact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | an jar di        |
| المسر عند المسر عدد المسر عدد المسر عدد المسر عدد المسر المس | الاسماعيليه في } |
| المدر و المام و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قم الخطاب        |
| · Money Roll coly cerells and ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رفقات            |
| المحرميد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Leve lie         |
| را المراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | · Lingul         |
| élisable cuilles évis) de la crois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ( (cm)           |
| م منا الخطاب أن الأخوان كانوا قد وفقوا التي لهم ماهينة الالهمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يومذن            |
| و من أيل الإسماعيلية وكان الإمام الشهيد قد بدأ في كالبه خطاب نم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المديلمين        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شيغل شد          |

offperely out, inelland, 19 EV/A/10 i esal milest / lette " wheeling مي ذكر الفر الون الم الا والمالي المالي الالعماع كى منه وفي الماليور فا فول المام ماعها در الفقه دالدسم ولد القرم زارتم والد يُ مونة النوام والمرجم أم زوروه المرا اللا معان مع المعان الم النز عمل راجه و على مال المالم المال नी दिल्दी पंडिंग्ट में एक ग्रांग الراران والمن

> اخر خطابات الامام الشهيد الي أبيه « رحمهما الله » [انظر ص٢٩٠]

(11)

الصادق: لا عودة للنفرق الحزبم ولا إضعاف لتلادم الشعب وقواته المسلحة

و زارة المعارف العموسية الدارة المستخدمين

حصرة المحسسة م حسن احمد عبد الرحمسن المحسسا المسدى بياً عنى طلبكسم قررت الوزارة رفيع المكتم من عسسداد موظفيها ابتداء من اول اكتسبوبر سنة ١٩٤٦

والى المهمسر هسف الفرصة لاعرب لكم من عظيم الشكرلط فعم به مسل الخد مات القبعة لاعمليم الناء مدة خد متكم بالمسلوف واقبل الاحسارة المائة الاحسارة المائة الاحسارة الاحسارة المائة المائة المائة الاحسارة المائة الاحسارة المائة المائة

Marie Wie Willer

مان معارس المان من المان من المان من المان من المان ا

## éga-gués

#### الصفحة

|        | a alia                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| e isi  | الفصل الأول: ترجمة حياة وعمل الشيخ اهمه عبد الرين البناء العي إ |
|        | الرباني ووالد الامام الشهيد رحمه الله                           |
|        | النبرام والجبيا                                                 |
|        | سنوات المحمولية                                                 |
| 17     | وجاء الابناء                                                    |
| 4 90   | الشيخ البنا اماما ومأذونا بالسجودية                             |
| 5m o   | معركة والفتح،                                                   |
| £ 7    | عود على بدا - في قبضة الددينة                                   |
| 0)     | معركة طبيع الفتح                                                |
| 651    | الصاحبان                                                        |
|        | مخاوف ومحانير                                                   |
| ٧٧     | السنيات الأنيرة                                                 |
|        | ١٠٠٠ اناني: عرض وتحليل لخطابات حمن الدا الثاب الي ابنه          |
| ۸٥     | 00000000000000000000000000000000000000                          |
| 40     | BDD0000416088800000000000000000000000000000                     |
| 9.1    | والأولى: مجموعة العطف                                           |
| 1 . 1  | الثانية: مجموعة الأسماعيلية                                     |
| 9 60 8 | w 1 mg 1 mg 7 mg 2 mg                                           |

#### الصلحة

|      | . أنه : توثين ما جاء بالنصل الأول خاصاً بالشيخ الوالد | instead ic  |
|------|-------------------------------------------------------|-------------|
| 1 60 | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                | c er b luc  |
|      | الرع : ترشق الجاء بالفصل الثاني خاصاً بالامام الشهيد  | We is 11-   |
| AV f | **************************************                | ill 4 42. ; |

### بقـلم المؤلف أ ـ مؤلفــات

| (1950)                                        | •       | •    | •     | .4  | ٠ ٠ مسجلا            | ثلاث عقبات في الطريق الم     |
|-----------------------------------------------|---------|------|-------|-----|----------------------|------------------------------|
| (1427).                                       | •       | •    | •     |     |                      | مهمقراطيسة جديسسدة           |
| (14£V)                                        | •       | •    | •     | •   |                      | على هامش المفاوضكات.         |
| (1907)                                        | ريم     | الك  | -رآن  | الق | ب والقادة كما يوضع   | مستولية الانحلال بين الشعوم  |
| (1904)                                        | •       | •    | •     | ٠   | التوزيع ) ٠ ٠        | ترشيد النهضة ( صودر قبل      |
| (1404)                                        | ٠       | •    | •     | *   | يــة ٠ ٠ ٠           | الازمة والبطالة في الراسماا  |
| (190Y)                                        | •       | •    | •     |     | اهب السياسية المعاصر | موقف المفكر العربي تجاه المذ |
| (1777)                                        | •       | •    | •     | •   |                      | قصسة فرمسان العمسل           |
| (190Y)                                        | •       | •    | •     | •   | نقـــابية .          | دور المنظم في الحركة ال      |
| (1977)                                        | ٠       | •    | •     | ٠   | ع الاشتراكي .        | القانون والقضاء في المجتم    |
| (1477)                                        | •       | •    | •     | •   | ئلاث طبعات ) .       | المتفظيم والبنيان النقابي (  |
| (1171)                                        | •       | •    | •     |     | . طبعتان ٠           | فى التاريخ النقابي المفارن - |
| 4(197V)                                       | •       | •    | •     | •   | اشستراکی ۰ ۰         | دور النقابات في المجتمع الم  |
| ئة ١٩٦٧                                       |         | ۳٦ م | ٠     | الع | بة مدحق مجلة العم    | مسمئولية القيمادات النقابي   |
| (1974)                                        | •       | •    | •     | •   | ا ومستقبلها .        | النقافة العمالية بين حاضره   |
| نة ١٩٦٩                                       | ٦. ســـ | دد ځ | الع   | سل  | ة _ ملحق مجلة العد   | منظمة العمسل الدولي          |
| نة ۱۹۷۰                                       | ١ ســــ | دد ۲ | العسا | سل  | ــة ـ ملحــق الته    | المحسركة العماليسة الدولي    |
|                                               |         |      |       |     |                      | المعمسل في الاسسلام          |
| (1444)                                        | •       | ٠    |       |     |                      | محاضرات في الادارة النق      |
| (1977)                                        | •       | •    |       |     |                      | الحرية النقابية ملحق مجلة    |
| (1444)                                        | •       | •    |       |     |                      | دوج الاسكام                  |
|                                               | 114     |      | _     | -   |                      | العمال والدولة العصرية مل    |
| ( 14YT)                                       | •       | •    | •     | ٠   |                      | قضدية الانتساج               |
| (3444)                                        | •       | •    | •     | •   | -                    | ظهور وسسقوط جمهوري           |
| (1144)                                        | •       | •    | •     | •   |                      | حرية الاعتقاد في الاسلام ا   |
| ( <b>\\</b> \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | •       | •    | •     | •   |                      | بحوث في الثقافة العما        |
| (AYKI)                                        | •       | •    |       |     |                      | الدعوات الاسلامية المعاصرة   |
| (4461)                                        | •       | يو ، | مل ما | 11. | نة التمالية ملحق مج  | هن محو الامية حتى الجام      |
| (1984)                                        | •       | •    | •     | ٠   |                      | الجامعسة العمبالية           |
| (1444)                                        | •       | •    |       |     |                      | الاصول الفكرية للدولة الاس   |
| (1444)                                        | ٠       | •    | • .   | ٠   |                      | بیان رمضان ( طبعت            |
| (44.81)                                       | •       |      |       |     | والسينة              | الأملان العظيمان : القرآن    |

```
الماه الفائر : بهاد الديف ام جهاد العقل . . . ( ۱۹۸۱) الدكم بالقرآن وقضية تطبيق الشريعة . . . . ( ۱۹۸۲) الديم بالقرآن وقضية تطبيق الشريعة . . . ( ۱۹۸۳) الفريا وعلاقته بالمهارسات المسرفية والبنسوك الاسلامية . . . . ( ۱۹۸۸) مشروع المسلام المولية ( كبير ) . . . . . . . ( ۱۹۸۷) مشروع المسلام الدينية ( وسيط ) دار الزهراء . . . . . . . ( ۱۹۸۸) الاسلام هو الدسل ( ۱۹۸۷ صفحة ) . . . . . . ( ۱۹۸۸) تفسير حديث « من راى منكم منكرا » ، المخ . . . . . ( ۱۹۸۸)
```

الحركة النابية من منطق اسلامي .

الخيار الصعب •

الحساسية الدينية ( وجيز ) .

نظم النقافة العمالية في الوطن العربي -

وحوه الائتلاف والاختلاف ببن الراسمالية والشيوعية والاسلام .

الدولة العصرية •

رؤية لمضمون الحكم بالقرآن .

محكمة العدل الدولية الاسلامية .

الاتحاد الاسلامي الدولي للعمل في عامين -

العسودة الى القسرآن .

لا حرج ( قضية التيسير في الاسلام ) •

ئخىن ودعوتنا.

لست عليهم بمسيطر ( قضية الحرية في الاسلام ) •

العرب

الشموري في الادارة .

الحركة العمالية الدولية ( وسيط ) "

عمال السودان والسياسة ﴿ صُع الحريق ﴾ -

الحرية النقابية ثلاثة أحزاء .

#### ج ـ مترجمات ومراجعات

| (1474) |     | 4 | ٠ | ٠. | •   | النقابات في الولايات المتحسدة               |
|--------|-----|---|---|----|-----|---------------------------------------------|
| (1977) | •   | 9 | • | 4  |     | النقابات في المسلكة التحسدة ،               |
| (1471) | •   | • | 0 | •  | 4   | النقابات في الاتحساد السوفيتي . ،           |
| )4771) | ٠   | • |   |    |     | النقابات في المسمويد                        |
| (1977) | •   | * | • |    | •   | النقابات في بورما                           |
| (1477) | ٠   | • | • | •  | •   |                                             |
| (1478) | ٠   | • | ٠ | •  | ٠   | الازمسة القبسلة                             |
| (1477) | •   | • |   | •  | •   | العمالة والتنمية الاقتصدادية                |
| (1477) | ٠   | • | • | ٠  | ь   | مدخل لدراسية الاجسيور . ،                   |
| (1477) | ٠   | ٠ |   |    |     | الادارة العمالية في يوجوسلافيا .            |
| (1971) | ٠   | • | ٠ | В  |     | العمل يجابه عصرا جديدا • • •                |
| (1571) | •   |   | • |    | ٠   | الديمقراطيسة النقسسابية                     |
| (144.) | ٠   | ٠ | ٠ | •  | ٠   | دستور منظمة العمل الدوليسمة · ·             |
| (1441) | •   | • | • | •  | •   | اتفاقيات العمل الدولية في «مجلدين»          |
| (1471) | •   |   | • | ٠  | ٠   | توصيات العمل الدوليسة • • •                 |
| (1441) | . ' | • | • | ٠  | Q   | البرنامج العالى للعمالة .                   |
|        |     |   |   |    | ۰ « | « تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية » |

وكل هذه الكتب باستثناء الديموقراطبة النقابية والتزمة القبلة من مطبوعات منظمة العمل الدولية .